

ر المعين والغرن بَيْن قيام وفهم الجيّة والمعين والغرن بَيْن قيام وفهم الجيّة

كنبالنعليقان طَلْعَتْ مَرْدُوقُ غَفَ اللَّهُ لَهُ راممارة ملا الشّنيخ الدّكوْرُ إسرر برُهك مي حفظه الله

﴿ لَأَنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْم

المارات المار



.





### بنتي ليلنوالهم التحييم

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على . أما يعد :

فإن كتاب كشف الشبهات في التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى – من أهم مصنفات الشيخ ، بين فيه بالحجج الواضحة والأدلة القاطعة بطلان ما عليه أهل الشرك والضلال والبدع ، وإن كان كلامه في بعض المواطن يحتاج إلى تفسير وبيان ، خاصة بعد أن أكثر أهل البدع من جماعات التكفير والتوقف الاستدلال بكلام الشيخ رحمه الله على بدعتهم من تكفير المسلمين ، أو التوقف عن الحكم باسلامهم رغم اظهارهم الشهادتين وعدم ظهور ما يناقضهما ، وخير ما يفسر به كلام الشيخ في موضع كلامه في موضع آخر أظهر فيه حقيقة ما يذهب إليه ويدعو إليه ، ثم كلام أئمة العلم من أهل السنة ممن تتلمذ الشيخ على كتبهم ومؤلفاتهم ومنزلتهم عند أهل العلم والسنة مشهورة معلومة كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم رحمهم الله .

وقد جمع أخونا الفاضل / طلعت مرزوق هذه التعليقات المفيدة لتوضيح حقيقة مذهب الشيخ وأئمة العلم بالنقول الواضحة ، فجاءت هذه الطبعة لهذا الكتاب مع هذه التوضيحات من أفضل ما جاء عليه هذا السفر العظيم ومما يحتاج إلى بيانه طالب العلم ، وقد أشرت عليه ببعض الزيادات والتوضيحات فقام بإضافتها في مواضعها مشكوراً ، فجزاه الله خيراً ونفع بهذا الكتاب وهذه التوضيحات والتعليقات ، كاتبها ومراجعها وقارئها والمسلمين .

ونسأله سبحانه المغفرة والعفو والعافية والتوفيق لما فيه رضاه





#### المقدمة:

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُسُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ (١٠٢ ﴾ [ آل عمران : ١٠٢ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾ [ النساء : ١ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ۞ ﴾ .

[الأحزاب: ٧٠، ٧١].

### أما بعله:

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهديّ هديّ محمد على ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

# ثم أما بعد :

فالمتأمل في منهاج المتكلمين عمومًا يجد أن التوحيد عندهم إعتقادى فقط ، وأن الشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركًا عندهم (١)، فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركًا لذاته -عندهم

<sup>(</sup>١) الشرك الإعتقادى هو اعتقاد شريك مع الله بإثبات ما هو خاص بالله تعالى لغيره ، سواء كان ذلك الاعتقاد مناقضاً لوحدانية الله في ذاته أو في أسمائه وصفاته أو أفعاله ، أما شرك الإرادة فهو عبادة غير الله تعالى بالتقرب والنسك الذي لا ينبغي صرفه إلا لله وحده ، فشرك الربوبية متعلق بالاعتقاد وإثبات الكمال لله في ذاته وصفاته وأفعاله ، أما شرك العبادة فمتعلق بالإرادة ولازمنها من العمل .



إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له .

وهذا مما يعلم بطلانه بصريح الكتاب والسنة وواقع ما كان عليه المشركون ، فقد كانوا معتقدين أن الله هو الخالق والرازق ونحو ذلك من خصائص الربوبية لكن شركهم كان من جهة الإرادة ، إما من جهة الشرك في الغايات ، أو في الوسائط والأسباب .

وقد اشتد الخلاف بين هؤلاء المتكلمين وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - حين بيّن لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد ، فإنه كذلك يكون بإتخاذ الوسائط في الطلب ، وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ، ولو لم يكن متضمناً الشرك في الاعتقاد .

ولما أظهر الله الحق بدعوة الشيخ رحمه الله وكان المتكلمون قد غلبوا على ديار الإسلام وفشا فيها الشرك من الإستغاثة بالأموات والذبح لهم وغير ذلك . اتخذوه عدواً واتهموه بأنه خارجى ، وأنه يكفر المسلمين بما ليس كفراً ، وأنه يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم ، ولم تزل افتراءاتهم بالباطل قائمة حتى اليوم ، لكن الله قد أخنس دعاتهم بما ظهر وانتشر من الحق بعد أن كان غريباً لا يعرفه إلا القليل من الناس .

وهذا الكتاب القيم [كن في الشبحات] كشف فيه الشيخ رحمه الله تعالى الشبهات الواهية لمرجئة المتكلمين من عُبّاد القبور والأضرحة التي احتجوا بها على مظاهر الشرك وعبادة غير الله تعالى .

وقد عقدت العزم مستعيناً بالله سبحانه ، على أن أضع عليه تعليقات يسيرة تكشف غوامضة وتبين موارده وتبرز فوائده ثم ألحقت به مجموعة نقولات قيمة من مؤلفات الشيخ في مسائل العذر بالجهل وتكفير المعين والفرق بين

قيام وفهم الحُجة .

والله أسأل أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به ، إنه سميع قريب .

طَلَعَتْ مَرْوُقَ عَفَرَالِلهُ لَهُ عَفَرَالِلهُ لَهُ





# التعريف بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - :

هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عليّ بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن مشرف النجدى التميمي ، ولد سنة ( ١١٥ هـ ) ، ونشأ في بيت علم ، والده من علماء البلاد وتولي القضاء في عدة جهات ، وجده الشيخ سليمان كان عالماً جليلاً وإماماً في الفقه وهو المفتى في البلاد في وقته ، وقد تخرج على يديه كثير من العلماء وطلبة العلم ، وعمه الشيخ إبراهيم بن سلمان كان من أجلة العلماء فنشأ الشيخ محمد في هذا الجو العلمي وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سريع الحفظ ، حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة ، ودرس على والده كتب الفقه الحنبلي ، وكان كثير المطالعة والقراءة للكتب إلى جانب قراءته على والده ، فقرأ في كتب التفسير والحديث والأصول وعني عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامة ابن القيم ، وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة ، تكون لديه الاتجاه السليم منذ المخمق، وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة وتخرج على كتب هذين الإمامين المحقيقة وتخرج على كتب هذين الإمامين المحقيقة وتخرج على كتب هذين الإمامين المحقيدة وتخرب على كتب هذين الإمامين المحتودة وتخرب على كتب علي كتب عدد المحتودة وتخرب على كتب عدد المحتودة وتخرب على كتب عدد المحتودة وتخرب المحتودة وتخرب على كتب عدد المحتودة وتخرب على كتب عدد المحتودة وتخرب على كتب عدد المحتود المحتودة وتحرب على كتب عدد المحتود الم

# حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

لقد ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر ، وغيرهما عن حالة أهل نجد خصوصاً – والعالم الإسلام عموماً – الشيء الكثير من ظهور البدع والخرافات والشركيات والجهل بحقيقة الدين الصحيح ، ففي نجد كانت القبور والأشجار والأحجار والمغارات تُعبد من دون الله بأنواع من القربات ، وفي الحجاز واليمن وغيرها من البلاد في ذلك الشيء الكثير ، يقول العلامة محمد بن إسماعيل

<sup>(</sup>١) من أعلام المجددين للشيخ / صالح الفوزان ( ص ٤٩) .

الصنعاني في قصيدة له يصف المظاهر الشركية في البلاد الإسلامية وهو معاصر للشيخ محمد وقد وصف ما يفعل ويمارس حول القبور من الشرك الأكبر ويثنى على دعوة الشيخ - رحمه الله - :

وقد جاءت الأحبار عنه بأنه وينشر جهراً ما طوى كل جاهل ويعمر أركان الشريعة هادمًا أعادوا بها معنى سواع ومثله وقد هتفوا عند الشدائد باسمها وكم عقروا في سوحها من عقيرة وكم طائف حول القبور مقبلً

يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى ومبتدع منه فوافق ما عندى مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد يغسوث وود بئس ذلك من ود كما يهتف المضطر بالصمد الفرد أهلت لغير الله جهراً على عمد ومستلم الأركان منهن باليد

ويقول الإمام الشوكائي - رحمه الله - وهو من المعاصرين لدعوة الشيخ أيضًا : يقول في وصف ما يفعل عند القبور من الشرك : وكم قد سرى عند تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام ، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام ، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر ، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب ، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا ، وبالجملة إنهم لم يدعو شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف ، لا عالمًا ولا متعلمًا ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكًا ، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت



عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراً - فإذا قيل له بعد ذلك - : احلف بشيخك ومعتقدك الولى الفلانى تلعثم وتلكاً وأبى واعترف بالحق ، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة ، فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أى رزء للإللام أشد من الكفر ، وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأى مصيبة يصاب بها المسلمين تعدل هذه المصيبة ، وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً :

ولكن لا حسيساة لمن تنادى ولكن أنت تنفخ في رمساد لُقد أسمعت لو ناديت حيًا ولو نارًا نفخت بها أضاءت

(۱) انتهی

وقد ألف كل من هذين الإمامين (٢) رسالة في التحذير من هذا الشرك الذي فشا في البلدان في عصرهما فألف الصنعاني رسالة اسمها تطهير الاعتقاد عن أدراك الإلحاد (١) وألف الشوكاني رسالة اسمها شفاء الصدور بتحريم البناء

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار(٩٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) الصّنعاني والشوكاني .

<sup>□</sup> يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في رده على من قال بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر بالعموم ، ويرى أن الجهال من علوام المسلمين كفار أصليون . يقول : وأما قوله : «جعل بلاد المسلمين كفاراً أصليين »، فهذا كذب وبهت ، ما صدر ولا قيل ، ولا أعرفه من أحد من المسلمين فضلاً عن أهل العلم . بل كلهم مجمعون على أن بلاد الإسلام لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان ، وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والملائكة والصالحين ويجعلونهم أنداداً لله رب العالمين ، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم ، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافراً أصلياً. وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل « الصنعاني » في رسالته تجريد التوحيد المسمى وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل « الصنعاني » في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا مادلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها ، وشيخنا لا يوافقه على ذلك أ . هـ « مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ص ٢٢ ٣٠٣ » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعاني – غفر الله = على من كذب على الشيخ الإمام ص ٣٠٣ ٣٠٣ » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعاني – غفر الله = على من كذب على الشيخ الإمام ص ٣٠٣ ٣٠٣ » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعاني – غفر الله = على من كذب على الشيخ الإمام ص ٣٠٠ ٣٠٠٠ » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعاني – غفر الله = على من كذب على الشيخ الإمام ص ٣٠٠ ٣٠٠٠ » قلت : وقد اضرب الإمام الصنعاني – غفر الله = علي المنافق العلم المنافق المنافق المنافق الشهد المنافق المن



على القبور ، والرسالتان مطبوعتان ومتداولتان ، وفي هذا الجو المظلم ظهر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالعقيدة السليمة والدعوة المستقية ، وقال بعض علماء بجد في وصف الحالة التي كانوا عليها قبل ظهور دعوة الشيخ وهم من المعاصرين له (١)

« من محمد بن غيهب ومحمد بن عيدان إلى عبد الله المويس ، الباعث للكتاب إخبارك عن ديننا قبل أن يجعل (٢) ، هذا الشيخ لهذا القرن يدعوهم إلى الله وينصح لهم ويأمرهم وينهاهم حتى أطلع الله به شموس الوحى وأظهر به الدين وفرق به أهل الباطل من الساده والكهان والمرتشين فهو غريب فى علماء هذا الزمان هو فى شأن وهم فى شأن آخر ، رفع الله له علم الجهال فشمر إليه فأمر ونهى ودعا إلى الله تعالى ونصح ووفى بالعهد لما نقضوه وشمر عن ساعد الجد لما تبركوه وتمسك بالكتاب المنزل لما نبذوه فبدعوه وكفروه ، فديننا قبل هذا الشيخ المجدد لم يبق إلا الدعوى والاسم فوقعنا فى الشرك فقد ذبحنا للشياطين ودعونا الصالحين ونأتى الكهان ولا نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولا بين توحيد الربوبية الذى أقر به مشركو العرب ، وتوحيد الألوهية الذى دعت إليه الرسل ، ولا نفرق بين السنّة والبدعة ، فنجتمع لليلة النصف من شعبان لصلاتها الباطلة التى لم ينزل بها من سلطان ونضيع الفريضة ، ونقدم قبل الصلاة الوسطى – صلاة العصر – من الهذايان ما يفوتها عن وقت

له - في هذه المسألة اضطرابًا شديدًا حتى نقل عنه الإمام الشوكاني أنه عد أفعال وأقوال غلاة القبوريين من الكفر العملي لا الاعتقادي .

فقال : ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير « الصنعاني » رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي قال في أولها :

رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي

فإنه قال : إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الجحودي !! [ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص ٣٣ ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ علماء نجد خلال ستة قرون ﴾ ، للشيخ / عبد الله البسام ( ٢٠٥/٢ – ٦٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعل الصواب « يجيء ۗ بدل « يجعل » .



الاحتيار إلى وقت الضرورة ، هذا وأضعافه من البدع لم ينهنا عنه علماؤنا بل أقرونا عليه وفعلوه معنا .

فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا ينصحون جاهلاً ولا يهدون ضالاً والكلام من جهتهم طويل عصمنا الله وإياك من الإقتداء بهم واتباع طريقتهم فكن منهم على حذر إلا القليل منهم ويكفيك عن التطويل أن الشرك بالله يخطب به على منابرهم ، ومن ذلك قول ابن الكهمرى : اللهم صل على سيدنا وولينا منجانا معاذنا ملاذنا ، وكذلك تعطيل الصفات في خطب الطيبي فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا قوة ( • ) .

فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن في بلدنا من يزكى الخارج من الأرض حتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا (١).



<sup>(\*)</sup> لم يرد في الكتاب والسُنة أن الله جسم أو عرض ، والواجب أن نصف الله بما وصف به نفسه ، ووصفه به رسوله على من غير تخريف ولا تعطى ومن غير تكيف ولا تمثيل ولا نبتدع في الأسماء والصفات ما لم يرد ، ولكن أهل البدع كانوا يجعلون هذه المقدمة أن الله ليس بجسم ولا عرض سبيلاً إلى نفى الصفات الثابتة كتابًا وسُنة كالوجه واليدين والعينين والقدم والساق ونحوها مما يثبته أهل السُّنة بلا تشبيه وينزهون الله عن كل نقص ومثيل ومحال بلا تعطيل ، أما القوة فمن صفات الله تعالى « القوى » .

<sup>(</sup>١) من أعلام المجددين للشيخ صالح الفوزان ( ص ٥٣ – ٥٥ ) .



# بيني إلله والرجمز التحيث

اعلم - رحمك الله - أن « التوحيد » هو إفراد الله سبحانه بالعباده ، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده ، فأولهم نوح عليه أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين : ود ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ونسر (۱) ، وآخر الرسل محمد عله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراً ، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ، يقول : نريد منهم التقرب إلى الله ، ونريد شفاعتهم عنده ، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين ، فبعث الله إليهم محمداً عله ، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه ، ويخبرهم أن هذا التقرب والإعتقاد محض حق لله ، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما ، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ، ولا يحيى ولا يميت إلا هو ، ولا يدبر الأمر إلا هو ، وأن جميع السموات السبع ومن فيهن ، والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده ومخت تصرفه وقهره .

<sup>(</sup>۱) روى البخارى في كتاب التفسير باب : ﴿ وَقَالُوا لا تَذُرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذُرُنْ وَذًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ آَ وَ ٢٣ ] عن عبد الله بن عباس وَ عَلَى قال : ﴿ صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهديل الهديل وأما يغوث فكانت لهمدان ، وأما نسر وأما يغوث فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل دي الكلاع . أسماء رجال صالحين من قوم نوح عَلَيْكُم فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت » . ورواه أيضًا ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وقال ابن كثير في تفسيره : (٤٧٧١٤) ، وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا . أ . هـ .



فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول الله على ، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد ،كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلاً ونهاراً ، ثم منهم من يدعو الملائكة - لأجل صلاحهم وقربهم من الله - ليشفعوا لهم ، أو يدعوا رجلاً صالحًا مثل اللات (١) أو نبياً مثل عيسي وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العباده لله وحده كما قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨) ﴾ [ الجن : ١٨] ،

<sup>(</sup>۱) روى البخارى في كتاب التفسير باب ﴿ أَفُواً يُشُمُ اللاَّتَ وَالْمُؤْيِّ (1) ﴾ [ النجم: ١٩] عن عبد الله ابن عباس بي قال: «كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج»، ولابن جرير بسنده عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: «كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره». وفي رواية: « فيطعم من يمر من الناس فلمات مات عبدوه وقالوا: هو اللات» رواه سعيد بن منصور ، والسويق: دقيق الحنطة أو الشعير. ولته: بله بالماء أو السمن ، والحاج بمعنى الحجاج. والتفسير السابق على قراءة رويس عن يعقوب البصرى ﴿ اللاَّتَ ﴾ بتشديد التاء. أما على قراءة التخفيف فالأظهر ما ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس وشي أيضًا: « سموا اللات من الله ، والعزى من العزيز» وقال به ابن جرير. قلت: وكلا القرائتين صحيح متواتر، وقد أرسل النبي شي المغيرة بن شعبة في قيدم صنم اللات، وكان موضعه منارة مسجد الطائف اليسرى.

وكما قال تعالى : ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ﴾ [ الرعد : ١٤] ، وتحققت أن رسول الله على قاتلهم ليكون الدعاء كله لله ، والذبح كله لله ، والإستغاثة كلها بالله ، وجميع أنواع العبادة كلها لله .

وعرفت أن إقراراهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم ، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل ، وأبي عن الإقرار به المشركون ، وهذا التوحيد هو معنى قولك : « لا إله إلا الله » فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور ، سواء كان ملكاً أو نبياً ، أو ولياً ، أو شجرة ، أو قبراً ، أو جنياً .

لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك ، وإنما يعنون بالإله ما يعنى المشركون في زماننا بلفظ السيد (۱) ، فأتاهم النبي على يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ، والمراد من هذه الكلمة معناها ، لا مجرد لفظها ، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي على بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق ، والكفر بما يُعبد من دونه والبراءة منه ، فإنه لما قال لهم : قولوا لا إله إلا الله ، قالوا : ﴿ أَجَعَلَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الل

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك ، فالعجب ممن يدعى الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار ، بل يظن أن ذلك

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : وأما قولى إن الإله الذى فيه السر فمعلوم أن اللغات تختلف ، فالمعبود عند العرب والإله الذى يسمونه عوامنا السيد والشيخ والذى فيه السر ، والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا السر ، لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر ، وكونه يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ، فإذا قال رسول الله عنه : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب » ، وسئل بعض العامة ما فائحة الكتاب ؟ ما فسرت له إلا بلغة بلده ، فتارة تقول بني فائحة الكتاب ؛ ما فسرت له إلا بلغة بلده ، فتارة تقول هي فائحة الكتاب ، وتارة تقول هي أم القرآن ، وتارة تقول : هي الحمد ، وأشباه هذه العبارات التي معناها واحد . أ . هـ « مجموعة مؤلفات الإمام » ( ٧٦/٢ ) .



هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعانى ، والحاذق منهم يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله ، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله .

إذا عرفت ما قلت لك من معرفة قلب ، وعرفت الشرك بالله الذى قال الله فيه : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [ النساء : هيه : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [ النساء : الذى لا يقبل الله من أحد سواه ، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل الذى لا يقبل الله من أحد سواه ، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين : الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ الله وبرحمته ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ الله وبرحمته أي يَجْمَعُونَ (٥٠) ﴾ [يونس: ٥٨ ] ، وأفادك أيضًا (٥٠) الخوف العظيم ، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل (١) ، وقد

<sup>(</sup>١) وهو الفائدة الثانية .

<sup>(</sup>۱) من تبع مؤلفات الشيخ – رحمه الله تعالى – وطريقته في الرد على خصومه علم أنه دائماً يستخدم هذه الجملة (أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه ) للرد على من زعم أنه من قال : لا إله إلا الله ، لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل !! ) ، وقد وردت هذه الجملة في الرسالة الثانية والعشرين من الرسائل الشخصية التي حققها الشيخ / صالح الفوزان ، والشيخ محمد بن صالح العليقي ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض (جـ آ ص ١٥٥) ، والدرر السنية في الأجوبة النجدية (جـ أ ص ١٤ – ١٥) . ففي هذه الرسالة – كشف الشبهات – يقول (ص ١٤) : ( ويقال أيضًا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك ، فما معني الباب يكفروا إلا أنهم جمعوا الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك ، فما معني الباب ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله ، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ) أ . هـ . وقال أيضًا (ص ٤٠ ) : ( ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها – أي لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ) أ . هـ .

وقال أيضاً (ص ٥٨): « فإذا تحققت أن بعض الصحابة (\*) الذين غزوا الروم مع رسول الله ﷺ كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزاح تبين لك أن الذى يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها أ. ه. وانظر مختصر سيرة الرسول ﷺ [ المؤلفات ٤٩١٤] وقتاوى ومسائل الإمام [ المؤلفات ٤٩١٤] .

<sup>(\*)</sup> هذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه نظر فإنه لا يصح أن يطلق اسم الصحابة على من كفر وبقي =



يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون ، خصوصًا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين : ﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً ﴾ [ الأعراف : ١٣٨ ] (١٤٠) ، فحينئذ يعظم

على كفره أو نفاقه الأكبر .

وأما قوله « وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل » ، فالمراد الجهل الناشيء عن الإعراض عن الحتى بعد وصوله ، لا الجهل الناشيء عند عدم البلاغ ، فالأول مثل جهل أبي جهل وجهل من قال الله فيهم « ذلك بأنهم لا يعلمون » . انظر النقولات الملحقة بأخر الكتاب ( ص ٦٦ ) يتبين لك الفرق بينهما ومِذهب الشيخ رحمه الله تعالى .

(٥) فصل الله في حكم المعرض عن الحجة بعد قيامها :

قال ابن القيم عند كلامه على طبقات المكلفين : الطبقة السابعة عشر : طبقة المقادين وجهال الكفرة وأتباعهم .

قال : نعم لابد فى هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال ، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه ، والقسمان واقعان فى الوجود ، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله .

وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضًا :

أحدهما : مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده ، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة .

الثاني : معرض لا إرادة له ، لا يحدث نفسه بغير ما هو عليه .

فالأُول : يقـول يارب لو أعلم لك دينًا خيـرًا ثما أنا علّيه لدنت به وتركت مـا أنا عليـه ، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره ، فهو غاية جهدى ونهاية معرفتي .

والثانى : راضى بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته ، وكلاهما عاجز ، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق ، فالأول كمن طلب الدين فى الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجزاً وجهلاً .

حمن طلب الدين في الفتره ولم يطفر به فعدل عنه بعد استفراع الوسع في طلبه عجزا وجهلا . والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلبه لعجز عنه ، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض ، فتأمل هذا الموضع أ . هـ [ طريق الهجرتين ( ص ٤١٣ ـ ٤١٣ ) ونحوه في الطرق الحكمية ص ٤١٣ ] .

(٥) وقال أيضًا في القصيدة النونية : فصل في الرد عليهم « يعنى المعطلة » في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران قال :

هم عندنا قسمان أهل جهالة جمع وفرق بين نوعيهم هما وذوو العنان فأهل كفر ظاهر متمكنون من الهدى والعلم بالألكن إلى أرض الجهالة أخلدوا لم يسذلوا المقدور في ادراكهم فهم الألى لا شك في تفسيقهم

وذوو العناد وذلك القـــــمـان في بدعـة لا شك يجــتــمعـان والجـــاهلون فـــإنهم نوعــان ســباب ذات اليــسر والإمكان واستسهلوا التقليد كالعميان للحق تهــوينا بهــنا الشــأن والكفـر فــيـه عندنا قــولان

والوقف عندى فيهم لست الذى والله أعلم بالبطانة منهم لكنهم مستوجبون عقابه هبكم عذرتم بالجهالة أنكم والطعن في قول الرسول ودينه ثم قال رحمه الله تعالى:

والآخسرون فسأهل علجسز عن بلو بالله ثم رسوله ولقائه قسوم دهاهم حسسن ظنهم بما وديانة في الناس لم يجمدوا سموي لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا فأولاء معدورون إن لم يظلموا والآخــرون فطالبــون الحق لــ مع بحشهم ومصنفات قصدهم احداهما طلب الحقائق من سوى وسلوك طرق غيير موصلة إلى فتسابهت تلك الأمور عليهم فترى أفاضلهم حيارى كلها ويقول قد كشرت على الطرق لا بل كلهم طرق مخوفات بها الأ فالوقف غايته وآخره أمره أو دينه وكــــــابه ورســوله فسأولاء بين الذنب والأجسرين أو فانظر إلى أحكامنا فيسهم وقد

بالكفر أنعتهم ولا الإيمان ولنا ظهرارة حلة الإعراق قطعًا لأجل البغى والعدوان لن تعذروا بالظلم والطغيان وشهادة بالزور والبهتان

غ الحق مع قصد ومع إيمان وهم إذا ميرتهم ضربان قالته أشياخ ذوو أسنان أقرالهم فرضوا بها بأمان بدلاً به من قائل البهتان ويكفسروا بالجسهل والعسدوان كن صدهم عن علمه شيئان منها وصولهم إلى العرفان أبوابها متسورى الجدران دركا ليسقين ومطلع الإيمان مثل اشتباه الطرق بالحيران في التيه يقرع ناجه الندمان أدرى الطريق الأعظم السلطاني فات حاصلة بلا حسسان من غير شك منه في الرحمان ولقائه وقيامة الأبدان إحمداهمما أو واسع الغفران جحدوا النصوص ومقتضى القرآن

انظر النونية مع شرحها المسمى توضيح المقاصد لأحمد بن إبراهيم بن عيسى (٢٠٤/٣) وكذا النونية بشرح محمد خليل هراس (٣٤٠/٣ - ٢٤٦) .

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: العاشر « يعنى من نواقيض لا إله إلا الله » الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَطْهُمْ مِمَنْ ذَكُرِ بِآيَاتَ رِبِهُ فَمُ أَعْرضَ عَهَا إِنَّا الله لا يتعلمه ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَظُمُ مِمَنْ ذَكُر بِآيَاتَ رَبِهُ فَمُ أَعْرضَ عَنَهَا إِنَّا الشيخ ياسر برهامى: هذا من المواضع التى التبست على كثير من الناس فظنوا أن المقصود أن كل من ترك شيئًا من علم الدين الواجب عليه فهو معرض كافر وليس كذلك بل لابد من التفصيل بين الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها ، وبين الإعراض الجزئي عن طلب العلم أو عن الحق في أى مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها ، وبين الإعراض الجزئي عن طلب العلم أو عن الحق في أعرض الله غنه » متفق عليه ، مع الإتفاق على أن مثل هذا الإعراض لا يكون كفرًا ناقلاً عن الملة أ. هـ « لا إله إلا الله كلمة النجاة ص ٤٤، وانظر إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (ص ١٩ - ١١) ومنها ج أهل الحق والانباع (ص ١٤ - ١٥) كلاهما للشيخ سلمان بن سحمان » .

#### = [ تنبیه ] :

\* فتارة يريد التغليظ في الإنكار كما في الباب السادس من كتاب التوحيد « من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه » .

قال : المسألة الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة أ . هـ .

وقد صرح في عدة مواضع أنه يعنى بذلك التغليظ في الإنكار فقال في نفس الباب السابق المسألة الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك أ . هـ . وقال في الباب الثامن من كتاب التوحيد أيضاً « من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما » السابعة : أن النبي على لم يعذرهم الأمر ، بل رد عليهم بقوله : « الله أكبر » و إنها السنن » « لتبعن سنن من كان قبلكم » فغلظ الأمر بهذه الثلاث أ . هـ . وقال - هنا - في كشف الشبهات ، عند كلامه على فوائد قصة ذات أنواط : وتفيد أيضاً أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً كما فعل رسول الله على أ . هـ . ويشهد لما قررناه من معنى عدم العذر هنا أمور أخرى منها :

- أن النبى ﷺ على فرض صحة الحديث لم يكفر من كان بيده الحلقة ، بل غلظ عليه في الإنكار كما هو واضح من ألفاظ الحديث « أنزعها » والنزع هو الجذب بقوة .
- ومنها قول الشيخ في المسألة الثانية من نفس البّاب : فيه شاهد الكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . أ . هـ . فعده من الشرك الأصغر .
- \* وتارة يريد الشيخ بعدم العذر بالجهل تكفير المعرض على التفصيل الذى ذكرناه وهو ظاهر كلامه هنا في كشف الشبهات كما بينا .
- \* وتارة يريد به استحقاق صاحبه العقاب في الدنيا والأخرة بسبب التقصير في طلب العلم الواجب ، وإن لم يكفر ، كما قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلُكَ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إِنْهُمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللهُ اللهُ عَلَى إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [ النحل : ٤٣ ] . قال الرابعة : تنبيه الجاهل أنه لا يعذر ، لأنه يمكنه السؤال . أ . هـ .

[ كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم ، محقيق محمد بلتاجي ، المؤلفات ٢١٣/٥ ] .

#### [ فوائد ] ،

- -حديث الواهنة رواه أحمد ، وابن ماجة ، وفي الزوائد : إسناده حسن ، ورواه ابن حبان ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي ، وضعفه العلامة الألباني ، وآخرين « الضعيفة ١٠٢٩ » .
- الشرك في تعليق الخيوط والتمائم ونحوها يشمل الشرك الأكبر والأصغر ، فإن اعتقد أنها ترفع
   البلاء أو تدفعه ، وتضر وتنفع بذاتها ، فهذا شرك أكبر .
- وإن اعتقد أنها سبب ، فقد جعل ما ليس بسبب سببًا ، فهذا كذب على الشرع وعلى القدر وهو محرم ، وهو من ذرائع الشرك فهو شرك أصغر أ . هـ .
- [ فضل الغنى الحمية ص ٥٧ ، القول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر السعدى ص ٣٧ ٣٩ ] .
- قال الشيخ في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [ الحجرات ٢٠] . قوله :
   ﴿ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ أى لا تدرون ، فإذا كان هذا فيمن لا يدرى دل على وجوب التعلم والتحرز،
   وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور أ . هـ . [ المؤلفات ٥/٥٠٥] .



خوفك وحرصك على ما يخلصك فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله .

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنِّ

قلت: الجهل الذى لا يعذر به صاحبه هو الناشىء عن الإعراض عن الحجة « وهو الذى يكفر به صاحبه » ، أو الجهل الناشىء عن التقصير فى طلب العلم الواجب « وهو الذى يستحق صاحبه العقاب فى الدنيا والأخرة – وإن لم يكفر - » كما لم يكفر الصحابة ولاتشام الخوارج مع كونهم اتفقوا على قتالهم ، وكما أقام عمر ولاتشاء الحد على قدامة وأصحابه بعد استتابتهم وغير ذلك من الأدلة »

أما الجهل الناشىء عن عدم البلاغ مع عدم التقصير فى طلب العلم الواجب ، فهذا الذى لا يكفر صاحبه ولا يعاقب حتى تقام عليه الحجة كما يأتى بيانه من كلام الشيخ إن شاء الله تعالى (ص٢٦) .

أما المسائل التي لا يتصور فيها الجهل فمنها :

الاستهزاء المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنْ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ 
 تَسْتَهْزِءُونَ ١٠٥ لا تَعْدَدُووا قَدْ كَفَرْتُمْ بِعَدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة : ٦٦,٦٥] .

قال شيخ الإسلام: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدراً بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنع أن يتكلم بهذا الكلام. أ. هـ [ نقلاً عن فتح الجيد ٢/٢- ٣٥] وانظر العذر بالجهل للشيخ أحمد فريد ط ٢ ص ٣٩ - ٢٠ ].

\* ومنها سب الله تعالى أو سب رسوله على " قال شيخ الإسلام : فإن من سبه أو شتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته ، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عُلم الباطن بخلافه . أ . هـ [ الصارم المسلول ] وانظر المصدر السابق أيضاً ( ط٢ ص ٣٧ - ٣٨) .

- روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبى هريرة وطن عن رسول الله علله أنه قال : ٥ والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالدى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » .

قال النووى : فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا ﷺ ، وفي مفهومة دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور ، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم .

وقوله على : « لا يسمع بي أحد من هذه الأمة » أى ممن هو موجود في زمنى وبعدى إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته ، وإنما ذكر اليهودى والنصراني تنبيها على من سواهما ، وذلك لأن اليهودى والنصارى لهم كتاب ، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب له أولى ، والله أعلم . أ . هـ [ شرح صحيح مسلم ٢٩٩١] .



يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ [ الأنعام : ١١٢ ] ، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجّج ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْم ﴾ [ غافر : ٨٣ ] .

إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج ، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحًا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل : ﴿ لاَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦ ثُمَّ لاَتْيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٦ ﴾ ومِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٦ ﴾ [الأعراف : ١٦ ، ١٦]

ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [ النساء : ٧٦] ، والعامى من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْفَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [ الصافات ١٧٣] ، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان ، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح .

وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ، فلا يأتى صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ وَيبين بطلانها كما قال تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ وَيبين بطلانها كما قال تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ وَيبين بطلانها كما قال تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلُ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ وَلَمْ الفَيامة .

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكل ما احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل ، ومفصل .

عهد الشهات

• أما المجمل : فهو الأمر العظيم والفائدة الكبير لمن عقلها ، وذلك قوله تعالى : ﴿ هُو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ منهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَاب وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفَتْنَة وَ ابْتِهَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [ آل عمران : ٧ ] ، وقد صح عن رسول الله على أنه قال: « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحدروهم " (١) ، مشال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٣) ﴾ [ يونس : ٦٢ ] ، أو استدل بالشفاعة أنها حق ، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله ، أو ذكر كلامًا للنبي على الكلام الذي الله على شيء من باطله ، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره ، فجاوبه بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم : ﴿ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [ يونس : ١٨ ] ، هذا أمر محكم بيِّن لا يقدر أحد أن يغير معناه ، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله ﷺ لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض ، وأن كلام النبي ﷺ لا يخالف كلام الله عز وجل ، وهذا جواب جيد سديد ، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ، فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى : ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظيم ۞ ﴾ [ فصلت : ٣٥ ] .

عني الله فلا تجالسوهم ، .



• وأما الجواب المفصل : فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ، يصدون بها الناس عنه ، منها قولهم : نحن لا نشرك بالله ، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً على لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراً فضلاً عن عبد القادر أو غيرهم ، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم .

فجوابه بما تقدم ، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله على مقرون بما ذكرت ، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئًا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام ؟ فجاوبه بما تقدم ، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله ، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ [ الإسراء : ٥٧ ] ، ويدعون عيسى بن مريم وأمه ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا الْمَسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلان الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتَ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمَ (٧٦) ﴾ [ المائدة : ٧٦,٧٥ ) ، واذكر له قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ للْمَلائكَة أَهَوُّلاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلَيُّنَا من دُونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بهم مُّؤْمنُونَ ۞ ﴿ [ سبأ : ٤١ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ [1] ﴾

فقل له : أعرفت أن الله كفَّر من قصد الأصنام ، وكفَّر أيضًا من قصد الصالحين ، وقاتلهم رسول الله ﷺ ؟ .

فإن قال : الكفار يريدون منهم ، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر ، لا أريد إلا منه ، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم ، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء ، واقرأ عليه قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّحَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلَيَاءَ مَا نَصْبُدُهُمْ إِلاّ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ وَلَيْهَ فَي الرّبِهِ الرّبِهِ اللّهِ الله الزمر : ٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ هَولُاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللّهِ ﴾ [ الزمر : ٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ هَولُاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللّهِ ﴾ [ يونس : ١٨] .

واعلم أن هذه الشبهات الثلاث (٠) هي أكبر ما عندهم ، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهمًا جيدًا فما بعدها أيسر منها .

فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله ، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة ، فقل له : أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله ؟ فإذا قال : نعم ، فقل له : بين لى هذا الذى فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله ، وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له (١) بقولك : قال تعالى :

ثم العببادة هي اسم جامع وفي الحديث مخها الدعاء ورغبية ورهبة خسسوع والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر وغيير ذلك وصرف بعضها لغير الله

لكل ما يرضى الإله السامع خصوف توكل كذا الرجاء وخصصية إنابة خصصوع كسذا إستخاثة به سبحانه فافسه هديت أوضح المسالك شرك وذاك أقسبح المناهى

<sup>(</sup>٥) الأولى قولهم : نحن لا نشرك بالله ، والثانية قولهم : الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام ، والثالثة قولهم : الكفار يريدون منهم ... إلخ .

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة » 1 رسالة العبودية ص ١٥٠ . المنافذ والظاهرة » 1 رسالة العبودية ص ١٥٠٠ . الله تعالى في « سلم الوصول » :

ڰؿؙڣڬٳڵۺؙۼٳڿ ڰؿڣڬٳڵۺؙۼٳڿؚٷ

وادعاء من العبادة (١) فقل له : هل علمت هذا عبادة لله ؟ فلا بد أن يقوم : نعم ، فإذا أعلمته بهذا فقل له : هل علمت هذا عبادة لله ؟ فلا بد أن يقوم : نعم ، والدعاء من العبادة (١) فقل له : إذا أقررت أنها عبادة ، ودعوت الله ليلاً ونهاراً خوفًا وطعمًا ، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيًا أو غيره ، هل أشركت في عباده الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم . « فقل له » : فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربيك وأنحر (٢) الكوثر : ٢] ، وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة ؟ فلابد أن يقول : نعم . فقل له : فإن نحرت لمخلوق نبى أو جنى أو عبادة ؟ فلابد أن يقول : نعم . فقل له : فإن نحرت لمخلوق نبى أو جنى أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله ، فلابد أن يقر ويقول : نعم .

= بعض أنواع العبادات:

أولاً: العبادات القلبية: وهي أهم أنواع العبادات وأساس ما وراءها وهي تشمل قول القلب أي اعتقاده وتصديقه وتشمل أعمال القلب التي توجه لله وحده ، فمنها الحب والخوف والإخلاص والتوكل والرجاء والصدر والحمد والشكر ، وكذلك كف القلب عن الحرمات كالرياء والحمد وغير ذلك .

نائيًا: المعادات القولية: وهي التي تتعلق باللسان ومنها الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار والتسمية والإستعادة والحلف ومنها كف اللسان عن المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير ذلك .

ثالثًا : العبادات البدنية : وهي التي تؤدى بالجوارح ومنها الصلاة – وهي بدنية وقولية – والصيام والجهاد وكف الأذى عن الناس وغير ذلك .

رايعًا : العبادات المالمية : وأهمها الزكاة المفروضة وكذا الصدقات والنذر بالمال - وهو عبادة قولية ومالية-وغير ذلك .

وبهذا تعلم أخى الكريم شمول العبادات بأنواعها المختلفة لكل مظاهر الحياة البشرية ، ووضح بهذا أن الله سبحانه لم يخلقنا إلا من أجلها ﴿ وَمَا خَلَفْتُ الْجِنُ وَالإِسْ إِلاَّ لِيَعْدُونِ ۚ آ ﴾ الذاريات : ٥٦] ، فالله المستعان . ( فضل الغنى الحميد بتصرف ١٤ - ٢٨) وانظر : [ لا إله إلا الله كلمة النجاة ] كلاهما للشيخ ياسر برهامي (ص ١٨ ، ١٨) و [ دعوة التوحيد للشيخ / محمد خليل هراس ] (ص ٥٠ ، ٥٩ ) .

(١) رواه الترمذى من حديث أنس تطفي قال : قال رسول الله تلك : \* الدعاء مخ العبادة ، وقال الترمذى : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . ومعنى مخ العبادة : أى خالصها .

وروى أحمد وابن شيبة والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه وابن المستدرك عن النعمان بن بشير تؤلي قال : قال رسول الله تشد الدعاء هو العبادة ، ورواه أبو يعلى فى مسنده من حديث البراء بن عازب تؤليك ، والحديث صححه الترمذى والحاكم والذهبى وابن حبان والنووى والألباني .



وقل له أيضًا : المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلابد أن يقول : نعم . فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك ؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره ، وأن الله هو الذي يدبر الأمر ، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة ، وهذا ظاهر جداً .

فإن قال : أتنكر شفاعة رسول الله على وتبرأ منها ؟ فقل : لا أنكرها ، ولا أثبراً منها ، بل هو على الشافع المشفع ، وأرجو شفاعته . ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى : ﴿ قُل لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [ الزمر : ٤٤] ، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى : ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بَعْدَ أَن الله فيه كما قال بياذُنهِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٥] ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَعُ غَيْر الإسلام ديناً فَلَن يُقْبَلَ يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَعُ غَيْر الإسلام ديناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْ الله من الله عمران : ٨٥] ، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ، ولا تكون إلا من بعد إذنه ، ولا يشفع النبي على ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله ، أطلبها منه ، وقل : اللهم لا يحرمنى شفاعته ، اللهم شفعه في ، وأمثال هذا (٥٠).

فإن قال : النبي عَنَّهُ أُعطى الشفاعة وأنا أطلبه (١) مما أعطاه الله . فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة، ونهاك عن هذا فقال تعالى: ﴿ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ثم بعد هذا يذكر لنا أن أعداء الإسلام الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول تلله فقول سبحانك هذا بهتان عظيم . بل نشهد أن رسول الله تلك الشافع المشفع صاحب المقام المحمود ، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه أ . هـ [ مجموعة مؤلفات الإمام ] ( ٤٨/٦) .

<sup>(</sup>١) بمعنى « وأنا أطلب منه » ، وقد كرر الشيخ هذه الكلمة ، فالظاهر أنها مألوفة هناك قاله محب الدين الخطيب .



[ الجن : ١٨ ] ، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله : ﴿ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ ، وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي على ، فصح أن الملائكة يشفعون ، والأفراط يشفعون ، والأولياء يشفعون (١) ، أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ ، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه ، وإن قلت : لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله .

فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيئًا ، حاشا وكلا ، ولكن الإلتجاء إلى الصالحين ليس بشرك ، فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من يخريم الزنا ، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذى حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدرى ، فقل له :كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ، ولا تسأل ولا تعرفه ؟ ، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا ؟ ، فإن قال : الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام ، فقل له : ما معنى عبادة الأصنام ؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ ، فهذا يكذبه القرآن ، وإن قال : هو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا

<sup>(</sup>۱) روى أحمد ومسلم من حديث أبى سعيد بطيني مرفوعا ، قال : « ... فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار ، فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط - الحديث - » ، وروى أحمد والترمذى وابن ماجه عن المقدام بن معدى كرب مرفوعاً قال : « للشهيد عنه الله سبع خصال » ، وذكر منها « ويشفع فى سبعين إنساناً من أهل بيته » ، و صححه الألباني [ صحيح الجامع ] ( ٥٠٥٨ ) ، وروى الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً : « ... ورأيت رجلاً من أمتى قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فتقلوا ميزانه ... » الحديث .

ورواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطى ، وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف [ مجمع الزوائد ] ( ١٨٣/٧) ، والأفراط هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ .



ببركته ، فقل : صدقت ، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها ، فإذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام ، فهو المطلوب .

ويقال له أيضاً: قولك الشرك عبادة الأصنام ، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا ، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ ، فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كُفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين ، فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب .

وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله ، فقل له : وما الشرك بالله ؟ فسره لى ، فإن قال : هو عبادة الأصنام ، فقل : وما معنى عبادة الأصنام ؟ فسرها لى . فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده ، فقل : ما معنى عبادة الله وحده ؟ ، فسرها لى ، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب ، وإن لم يعرفه فكيف يدعى شيئًا وهو لا يعرفه ، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات فكيف يدعى شيئًا وهو لا يعرفه ، وإن فسر ذلك بغير معناه في هذا الزمان الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه ، وإن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٢٠ ﴾ [ص: ٥] .

[ فإن قال : إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء ، وإنما يكفرون لما قالوا : الملائكة بنات الله ، فإنا لم نقل : عبد القادر ابن الله ولا غيره (٠٠٠ .

فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ ﴾ [ الإخلاص : ٢,١] ، والأحد الذي لا نظير له ، والصمد المقصود في الحوائج ، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد

<sup>(</sup>۱) كما ادعى القباني وغيره ( انظر دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب ص ٢٧٨).

السورة ، قال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلّه ﴾ [ المؤمنون : ٩١ ] ، ففرق بين النوعين وجعل كلا منه ما كفراً مستقلاً ، وقال : قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُركاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُركاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [ الأنعام : ١٠٠ ] ، ففرق بين كفرين والدليل على هذا أيضاً أن الذين كفروا بدعاء اللات – مع كونه رجلاً صالحًا – لم يجعلوه ابن الله ، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك ، وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد ويفرقون بين النوعين ، وهذا في غاية الوضوح وإن قال : ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ اللّه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦) ﴾ [ يونس : ٢٢ ] (١) ، فقل هذا هو الحق ، ولكن لا يعبدون ، ونحن لم نذكر (٢٠) إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه ، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ، ودين الله وسط بين طرفين ، وهدى

<sup>(</sup>١) أولياء الله عز وجل هم كل من آمن به واتقاه ، قال تعالى : ﴿ أَلا إِنْ أُولِياءَ اللّه لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ مَهُ مَ يَعْوْرُونَ وَ آَهَ اللّهِ الْمَوْرِ الْحَارِقَ عَلَى أَيْدِيهِم لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدى ، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به ، كقصة أضحاب الكهف ، وأصحاب الصخرة ، وجريج الراهب ، وكلها معجزات لأنبيائهم ، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على على الله عز وجل ، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة ، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام ، وككتابته لنيل مصر فجرى ، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاص بها البحر في غزو بالبحرين ، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي على وعمر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة ، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا على لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته على . فإذا اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة ، وليس من اتفقت ه من أولياء الرحمن بل أولياء الشيطان والعياذ بالله .

٨ ( إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول ﷺ ( أ . هـ [ أعلام السنة المنشورة ص ١٣٤- ١٩٣٦ .

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ الخطية والنسخ المطبوعة ، ولعل الصواب لم ننكر . قاله محققو نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الشيخ ناصر بن عبد الكريم الطريم ، والشيخ سعود بن محمد البشر ، والشيخ عبد الكريم اللاحم .



بین ضلالتین ، وحق بین باطلین ] <sup>(۱)</sup> .

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا « الإعتقاد » هو الشرك الذي نزل فيه القرآن ، وقاتل رسول الله على الناس عليه ، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين :

و المحدما ] أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء ، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ آلَ ﴾ [ الإسراء : ٢٧] ، وقوله : ﴿ قُلْ أَلَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّه أَوْ أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّه تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْه ثُمَّ إِذَا خَولَهُ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ قَلِيلًا إِنْكُم اللّهِ قَلْ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللّه أَندَادًا لِينِهِ قُلْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ نَعْمَةً مَنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِينَظِلَ عَن سَبِيلِهِ قُلْ نَعْمَةً مَنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِينَظِلَ عَن سَبِيلِهِ قُلْ نَعْمَةً مَنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِينَظِلَ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَعْمَةً مَنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُوا إلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِينَظِلَ عَن سَبِيلِهِ قُلْ عَمْ بِكُفُولِكَ قَلِيلًا إِنْكَ مِنْ أَصْحُابُ النَّارِ ( ﴿ ﴾ [ الزمر : ٨] ، وقوله : ﴿ وَإِذَا مَلَ اللّهُ مُخْلُصَينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [ الزمر : ٨] ، وقوله : ﴿ وَإِذَا فَتَعْمُ مُوْجَ كَالظُلُو دَعَوا اللّهُ مُخْلِصَينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [ الزمر : ٨] . وقوله : ﴿ وَإِذَا فَلَالَ يَعْمُ اللّهُ مُخْلُومَينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [ القمان : ٣٢] .

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله على الدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء ، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم ، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيداً راسخا ؟ . والله المستعان .

<sup>(</sup>١) المحصور بين هاتين العلامتين [ ] سقط من جميع الطبعات سوى طبعة المكتبة السلفية لمحب الدين الخطيب ، وطبعة مؤسسة النور بالرياض ، وقد استدركها الشيخ محب الدين رحمه الله تعالى من المخطوطة المحفوظة في خزانة كتب آل الخطيب بالدقى برقم ( ١٣٨٥)فجزاه الله خيراً .



الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله : إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله ليست عاصية . وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس ، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك  $^{(\bullet)}$  ، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصى - مثل الخشب والحجر - أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به .

إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله على أصح عقولاً وأخف شركاً من هؤلاء ، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا ، وهي من أعظم شبههم ، فاصغ سمعك لجوابها ، وهي أنهم يقولون :

إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، ويكذبون الرسول على الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، ونحسن نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ونصدق القرآن ، ونؤمن بالبعث ، ونصلى ونصوم ، فكيف تجعلوننا مثل أولئك ؟ .

قالچواب ؛ أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله على في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام ، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعض ، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة ، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة ، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم ، أو أقر بهذا كله وجحد الصح أزل أقر بهذا كله وجحد الحج أزل أقر بهذا كله وجحد الحج أزل الله في حقهم : ﴿ وَلِلّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ الله في حقهم : ﴿ وَلِلّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَر أَلْهُ الله عَنيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [ آل عمران : ٩٧] ، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع ، وحل دمه وماله ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الّذِينَ

<sup>(</sup>٥) كما يحكى الشعراني في كتبه هذه القبائح ويعدها من الكرامات !! .

يَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمَن بِبَعْض وَنَكُفُرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ( الله قد صرح في كتابه أن من حَقًّا ﴾ [ النساء : ١٥٠ ، ١٥٠ ] ، فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقًا زالت هذه الشبهة ، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا .

ويقال أيضًا : إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع ، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث ، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا ، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي على وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول على وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر ؟ سبحان الرسول عجب هذا الجهل ؟! ....

ويقال أيضًا : هؤلاء أصحاب رسول الله على قاتلوا بنى حنيفة وقد أسلموا مع النبى على وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويؤذنون ويصلون فإن قال : إنهم يقولون إن مسيلمة نبى (١) قلنا : هذا هو المطلوب ، إذا

<sup>(</sup>١) مسيلمة بن حبيب اليمامى الكذاب ، لعنه الله وأخزاه ، ادعى النبوة سنة عشر وقد هلك على يدى وحشى بن حرب رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الإبل ، وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه وذلك بعقر داره فى الحديقة التى يقال لها حديقة الموت ، وكانت وقعة اليمامة فى سنة إحدى عشر على ما قاله ابن جرير وغيره .

<sup>-</sup> وقال الواقدى وآخرون كانت في سنة ثنتي عشرة ، وقال ابن كثير : والجمع بينهما أن ابتداءها في سنة إحدى عشرة والفراغ منها في سنة ثنتي عشرة والله أعلم . ( البداية والنهاية » ( جا ، ص ٣٦٧ ) .

وقد أخرج البخارى فى كتاب المغازى باب « وفد بنى حنيفة » عن عبد الله بن عباس بشيئ قال : قدم
 مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله تلئ فجعل يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته ==



كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبى على كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف (١) أو صحابيًا أو نبيًا إلى رتبة جبار السماوات والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم شأنه ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ ﴾ [ الروم: ٥٩].

ويقال أيضًا : الذين حرقهم عليّ بن أبى طالب وطلين بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب عليّ وطلين ، وتعلموا العلم من الصحابة

وقدمها في بشر كثير من قومه ، فأقبل إليه رسول الله تلك ومعه ثابت بن قيس بن شماس ، وفي يد رسول الله تك قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال : لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكه ولن تعد وأمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عنى ثم انصرف عنه .

قال ابن عباس تشيئ فسألت عن قول رسول الله علله : إنك أرى الذى أريت فيه ما رأيت ، فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله تلله قال : ٥ بينما أنا نائم رأيت في يدى سوارين من ذهب فأهمنى شأنهما فأوحى إليّ في المنام أن انفخهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدى : أحدهما العنسى والآخر مسيلمة » .

- وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بإسناد حسنه الهيثمي عن عبد الله بن مسعود قال : جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله على فقال لهما : «أتشهدان أنى رسول الله ؟» فقالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال رسول الله على : «آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلاً وسولاً لقتلتكما » ، قال عبد الله بن مسعود : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل » . وصححه أحمد شاكر .

- وأخرج أحمد وأبو داود واللفظ له عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال : « ما بينى وبين أحد من العرب حنة - يعنى عداوة وحقد - وإنى مررت بمسجد لبنى حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجئ بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له : سمعت رسول الله عليه يقول : « لولا أنك رسول لضربت عنقك ، فأنت اليوم لست برسول ، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ، ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قبيلاً بالسوق ، وصححه أحمد شاكر والألباني [ صحيح سنن أبى داود ٢٤٠٠] .

- قال ابن اسحاق: وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله تلله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك ، أما بعد: فإنى قد أشركت معك فى الأمر ، فلك المدر ولى الوبر - ويروى فلكم نصف الأرض ولنا نصفها - ولكن قريشاً قوم يعتدون ، فكتب إليه رسول الله تله الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » .

(١) يوسف وشمسان وتاج ، أسماء لبعض المعتقدين في تلك البلاد ، كالبدوى والدسوقي والمتولى وأمثالهم في مصر ، وكابن عربي في دمشق . قاله محب الدين الخطيب .



ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما ، فكيف أجمع الصحابة وللقيم يكفرون أن الصحابة وللقيم يكفرون المسلمين ؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والإعتقاد في علي بن أبي طالب كفر ؟ (١).

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس (٢)، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ حافظ حكمى رحمه الله تعالى: وهم - أى الرافضة - أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم إعتقاداً بل أخبث من اليهود والنصارى هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودى قبحه الله كانوا يعتقدون في علي وطفي الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى بن مريم عليه الله وهم الذين أحرقهم علي وطفي النار ، وأنكر ذلك عليه ابن عباس وطفي كما في صحيح البخارى والمسند وأبي داود والترمذى والنسائي عن عكرمة وطفي قال : « أتى علي وطفي وطفي بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس وطفي فقال : « لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله تله : « لا تعذيوا بعذاب الله ، ولقتلتهم لقول رسول الله تله : « من بدل دينه فاقتلوه » . « معارج القبول » ( جـ ۲ ، ص ۲۵ ٤ ) .

<sup>-</sup> وقال الحافظ في الفتح ( جـ٣١ ص ٢٨٢ ) : وزعم أبو المظفر الاسفرايني في « الملل والنحل » أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديًا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة .

<sup>-</sup> قال الحافظ : وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال : قيل لعليّ إن هنا قومًا على باب المسجد يدعون أنك ربهم ، فدعاهم فقال لهم : ويلكم ما تقولون ؟ ، قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا ، فقال : ويلكم إنما أنا عبد مثلكم ، آكل الطعام كما تأكلون ، وأشرب كما تشربون ، إن أطعت الله أثابني إن شاء ، وإن عصيته خشيت أن يعذبني ، فاتقوا الله وارجعوا . فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال : قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام ، فقال : أدخلهم فقالوا كذلك ، فلما كان الثالث قابر فقال : يا قنبر ائتني بفعلة معهم قال لئن قلتم ذلك الأقتلنكم بأخبث قتلة ، فأبوا إلا ذلك ، فقال : احفروا فأبعدوا في الأرض وجاء مرورهم فخد لهم أخدود ابين باب المسجد والقصر ، وقال : احفروا فأبعدوا في الأرض وجاء بالحطب فطرحه في النار في الأخدود وقال : إني طارحكم فيها أو ترجعوا . فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال :

إني إذا رأيت أمراً منكراً أوقدت نارى ودعوت قنبراً .

قال الحافظ : وهذا سند حسن أ . هـ .

وانظر الفرق بين الفرق للبغدادى « فصل في ذكر قول السبئية وبيان خروجها عن ملة الإسلام » ( ص7 - 7 - 7 - 7 ) .

<sup>(</sup>٣) بنو عبيد القداح ينتسبون إلى أبى محمد عبيد الله بن ميمون القداح الملقب بالمهدى ، أول خلفاء الفاطميين الأدعياء الكذبة ، وسمى القداح لأنه كان كحالاً يقدح العيون . 1 البداية والنهاية ] =



### ويدعون الإسلام ، ويصلون الجمعة والجماعة ، فلما أظهروا مخالفة الشريعة

(جدا۱، ص ۱۷۹، ۱۸۰).

وقد أطلق السيوطي في كتابه [ تاريخ الخلفاء ] اسم الدولة الخبيثة على الفاطميين ، وقال : ولم أورد أحدًا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور:

منها : أنهم غير قرشيين ، وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام وإلا فجدهم مجوسي .

الإسلام . أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام .

ومنها : من أظهر سب الأنبياء .

ومنها : من أباح الخمر .

ومنها : من أمر بالسجود له ! ... والخيّر منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم إمامة .

قال القاضي أبو بكر الباقلاني : كان المهدى عبيد الله باطنيًا خبيثًا حريصًا على إزالة ملة الإسلام ، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق ، وجاء أولاده على أسلوبه ، أباحوا الخمور ، والفروج ، وأشاعوا الرفض .

وقال الذهبي : كان القائم بن المهدى شرًا من أبيه زنديقًا ملعونًا أظهر سب الأنبياء . وقال : وكان العبيديون شرًا من التتار على ملة الإسلام .

وقال أبو الحسن القابسي : إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعبّاد أربعة آلاف رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابة ، فاختاروا الموت .

وقال ابن خلكان : وقد كانوا يدَّعون علم المغيبات ، واخبارهم في ذلك مشهورة حتى إن العزيز صعد يوماً المنبر فرأي ورقة فيها مكتوب :

بيّن لنا كانت البطاقة إن كنت أعطيت علم الغيب بالظلم والجور قمد رضينا

وليس بالكفر والحماقية

المنها : أن مبايعتهم صدرت والإمام العباسي قائم موجود سابق البيعة فلا تصح ، إذ لا تصح البيعة لإمامين في وقت واحد ، والصحيح المتقدم . أ . هـ .

« تاريخ الخلفاء » ( ص ٤ ، ٦ بآختصار ) وانظر « البداية والنهاية » ، « ذكر الطعن من أئمة بغداد وعلمائهم وغيرهم من البلاد في نسب الفاطميين وأنهم أدعياء كذبة » ( جـ ١١ ص ( 727 - 720)

وقد بني العبيديون الجامع الأزهر لينشروا فيه ما يسمى بمذهب الرفض ، وكانوا يجبرون المسلمين على اعتناقة ، ولما قضيُّ السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه على ملكهم أبطل ذلك ، وقرر بدلاً منه المذهب الشافعي .

- وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سنة وكسرًا وجملة ملوكهم أربعة عشر ملكا أولهم المهدى وآخرهم العاضد عبد الله ( السابق ١٢٠ / ٣٩٧ ) .

- قال ابن تيمية : ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان ، حتى قالت فيها العلماء : إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسليمة الكذاب أ . هـ ( الفتاوي ١٣٩/٣٥) .

وقال أيضاً : فإن القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام أ . هـ ( السابق : = (750/17)

## في أشياء دون ما نحن فيه ، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم ، وأن

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مفيد المستفيد: ... وهلم جرا إلى زمن بنى عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين لما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزى والموفق ، وصنف ابن الجوزى كتابًا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر. أ . هـ « المؤلفات » ( ٩/١ ، وانظر مختصر السيرة ، « المؤلفات» ( ٤٧/٤ - ٤٧) .

#### 8 Augusti

نقل الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع على أن بلاد الفاطميين بلاد حرب محل نظر لعدة وجوه: أولاً : أنهم ملكوا مصر والقيروان وسائر افريقية والشام والحرمين ، قال ابن كثير : وفيها « يعنى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » خطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية . أ . هـ « البداية والنهاية » (۲۷۷/۱۱) والمعز هو رابع ملوك العبيدين .

روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة فخائية أن رسول الله علية قال : ﴿ إِنْ الإيمان ليأوز إلى المدينة
 كما تأوز الحية إلى جحوها ﴾ يأوز يعنى ينضم ويجتمع .

- وعن عبد الله بن عباس وضي قال : قال النبي على يوم افتتح مكة : الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل لأحد قبلي ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى .

- قال الحافظ ابن حجر : وتضمن الحديث بشارة من النبي ﷺ بأن مكة تستمر دار إسلام . أ . هـ «الفتح » (٥٠/٤) ومسلم بشرح النووي (١/٣) ٥٠) .

تُّالْنِيًا ؛ قال أبن حزم : وليس كذُلك « يعني لا يكون كافرًا » من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم .

قال : فالإسلام هو الظاهر ، وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام ، بل إلى الإسلام ينتسبون ، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارًا . أ . هـ « المجلى » ( ١٩٩/١١ ) .

الشاهد من قوله : الإسلام هو الظاهر ، وظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدار عند الجمهور كما صرح به ابن القيم « أحكام أهل الذمة » ( ٣٦٦/١ ) .

ثَّالثًا : هل تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها ؟ . اختلف أهل العلم في هذه المسألة على خمسة أقوال :

[ الأولى ] أن الدار التي ُكانت في يوم من الأيام دار إسلام لا تتحول إلى دار كفر ، وقد تسمى الدار دار كفر ولكنه في الصورة والظاهر لا في الحكم .

وهذا مذهب ابن حجر الهيثمي وبعض الشافعية ، « تخفة المحتاج » ( ٢٦٩/٩ ) » ونهاية المحتاج » ( ٤٥٤/٥) ويستدلون بقوله كله : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » رواه البخاري معلقاً في الجنائز ورواه الدارقطني وغيره موصولاً مرفوعاً وحسنه ابن حجر في الفتح والألباني في الإرواء (٦/٥ - ١/١)

[الثَّاني] أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ، وقد قال بهذا محمد بن الحسن وأبو يوسف . « بدائع الصنائع » (١٣٠/٧) ، فتاوي محمد =



بلادهم بلاد حرب (\*) ، وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين .

## ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك

ابِن إبراهيم (١٦٦/٦) فتاوي محمد رشيد رضا (٢٧٣/١) .

[ الثَّالَثُ ] أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط :

( أُولهما ) : اجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار ، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام .

( الثَّانسي ) : أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام .

( الثالثُ ) : ألا يبقي فيها مؤمن ولا ذمي أمناً بأمانه الأول .

وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة . « المبسوطُ » (١١٤/١٠) .

[ الدابع ] أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ، مادام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم ، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصاً الصلاة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ١٨٨/٢ ) ، والأنوار لعمل الأبرار للأردبيلي (١٨٥/٢) ، وحاشية البيجرمي على الخطيب (٢٣٠/٤) .

[ الشامس ] أن هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل، قسم ثالث ، وهو أصح الأقوال والله تعالى أعلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن بلدة ماردين : وأما كونها دار حرب أو سلم فهى مركبة فيها المعنيان ، ليست بدار السلم التى تجرى عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ، ولا بمنزلة دار الكفر التى أهلها كفار ، بل هى قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ، ويقاتل المخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه أ . هـ الفتاوى ( 75.000 – 75.000 ) والغلو فى الدين لعبد الرحمن بن معلا اللويحق بتصرف ( 75.000 – 75.000 ) .

(ه) [ فائدة ] :

مسألة التفريق بين الدور لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سُنة أو إجماع ، وإنما هي من وضع الفقهاء في عصر التدوين ، كما أن الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة .

- قال الشوكاني: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جداً لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب، وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حالم ما لم يؤمن من المسلمين ، وأن من المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها ، وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا فقد أوضحنا لك هناك أنهم لا يملكون علينا شيئا . وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصاً بدار الكفر ، بل هو شريعة قائمة ، وسنة ثابتة ، عند استعلان المنكر ، وعدم استطاعة القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعدم وجود من يأخذ على أيدى المنتهكين لمحارم الله ، فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ، ووجد أرضاً خالية عن التظاهر لمعاصي الله ، وعدم التناكر على فاعلها ، فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسن مما كان ، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه ، وإذا قدر على أن يغلق على نفسه بابه ، ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه . أ . هر « السيل الجرار » ( ٤٧/٤٥ ) .



وتكذيب الرسول على والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك ، فما معنى الباب الذى ذكر العلماء في كل مذهب « باب حكم المرتد » وهو المسلم الذى يكفر بعد إسلامه ، ثم ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يُكفِر ويُحل دم الرجل وماله ، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها ، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب .

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلُوا كَلُمَةَ اللَّهُ وَكَفُرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ ﴾ [ التوبة: ٧٤] (١) ، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله على ويجاهدون معه ويصلون معه ويذكون ويحجون ويوحدون ؟ .

وكذلك الذين قال الله فيهم: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَا نَخُوضُ وَنَكُمْ لَيُقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَا نَخُوضُ وَنَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ بَعْدَ وَنَالِكُمْ ﴾ [ التوبة : ٦٦, ٦٥] ، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد

(١) وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية :

قَعْمِلُ \* نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت ، وذلك أنه لما كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم ، فقالا : لئن كان محمد صادقًا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير ، فقال له عامر بن قيس : أجل والله إن محمدًا لصادق، وإنك لشر من الحمار ، وأخبر عامر بذلك النبي على ، وجاء الجلاس فحلف بالله أن عامرًا لكاذب ، وحلف عامر لقد قال ، وقال : اللهم أنزل على نبيك شيئًا فنزلت .

وَهُلِيْ : إِنَّ الذِي سَمِعَ ذَلِكُ عَاصِمَ بَنَ عَدَى ، وقيلَ : حَذَيْفَةَ ، وقيلَ : بل سَمَعَهُ ولد امرأة الجلاس واسمه عمير بن سعد فهِمَّ الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره .

قَائِل \* نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما قال : ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: « سمن كلبك يأكلك » و ﴿ لَنِن رَّجَعْنَا إلى الْمَدْينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ [ المنافرةون : ٨ ]،
 فأخبر النبي ﷺ بذلك ، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله .

وَهُمِنُ \* إنه قول جميع المنافقين ، وأن الأية نزلت فيهم .

قال الشوكاني : وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبه القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قال وحلف ، وقوله تعالى : ﴿ وَكَفَرُوا بَعْدُ إِسْلامِهُمْ ﴾ أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام ، وإن كانوا كفارًا في الباطن . أ . هـ « فتـ القدير » ( جـ ٢ ص ٣٨٢ - ٣٨٣) .

إيمانهم وهم مع رسول الله على غزوة تبوك ، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح (١) فتأمل هذه الشبهة ، وهي قولهم : تكفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن لا إلا الله ويصلون ويصومون ، ثم تأمل جوابها . فإنه من أنفع مافي هذه الأوراق ، ومن الدليل على ذلك أيضًا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى : ﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَهَا كُمّا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [ الأعراف : ١٣٨ ] ، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط ، فحلف رسول الله على أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى ﴿ اجْعَل لَّنَا إِلَها أَنُواط ، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم أنهم

قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ﷺ والحجارة تنكبه وهو يقول : يا رسول الله إلى الله الله عند الله عنه وهو يقول : يا رسول الله إلى الله ورسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتُهْرُءُونَ ﴾ .

قُولُه تعالَى : ﴿ قَدْ كَفُولُمْ ﴾ أى أظهرتهم الكفر بما وقع منكم من الإستهزاء المذكور .

(۲) عن أبى واقد الليثى تخطيك أن رسول الله على لما خرج إلى حنين مرَّ بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط ، على المقون عليها أسلحتهم ، قالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال النبى على : « سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذى فقال النبى على المركزي سنّة من كان قبلكم ، رواه الترمذى وقال : حسن صحيح ، وحسنه الألباني في تحقيق السنّة لابن أبى عاصم ( ٧٦/١ / ٣٧ ) .

[ قَائدة ] : للعلماء في تفسير هذا الحديث قولان :

الأول " أنهم إنما طلبوا من النبي على مجرد مشابهة المشركين في تعليق أسلحتهم على شجرة -

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رفض قال: « قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس يومًا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عن اللقاء . فقال رجل فى المجلس :كذبت ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ونزل القرآن » .

<sup>-</sup> وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة مرسلاً : « بينما رسول الله ﷺ في غزوة إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟! ، هيهات هيهات ! فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبى الله ﷺ : احبسوا على هؤلاء الركب ، فأتاهم على ققال : قلتم كذا . قالوا : يا نبى الله إنما كنا نخوص ونلعب ، فأنزل الله فيهم ما تسمعون » . وأخرج ابن جرير نحوه مرسلاً أيضًا عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم . قال الشوكاني : وقد روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة .



يقولون : إن بنى إسرائيل لم يكفروا بذلك ، وكذلك الذين قالوا للنبى ﷺ : اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا .

#### فالجواب أن نقول:

إن بنى إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبى على لم يفعلوا (1) ، ولا خلاف أن بنى إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبى على لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا ، وهذا هو المطلوب ، ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم – قد يقع فى أنواع من الشرك لا يدرى عنها – فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل : « التوحيد فهمناه ، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان ، وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر – وهو لا يدرى – فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر ، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي الله وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدًا كما فعل رسول الله على أسامة قتل من على أسامة قتل من

يتخذونها لذلك ، ومشابهة الكفار منهى عنها ولذا أغلظ عليهم ، وعلى هذا حمل الشاطبي الحديث ، وكذا ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم .

الشَّاقَي \* أنهم طلبوا شجرة يعكفون حولها ويتبركون بها كما يفعل المشركون وهذا شرك أكبر ، وعليه جرى كلام الشيخ هنا – خلافًا لما قرره في كتاب التوحيد من أنه شرك أصغر – وكذا ابن القيم في إغاثة اللهفان حيث ذكر أن اتخاذ هذه الشجرة والعكوف حولها إتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يدعونها . وكذا الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد .

قال الشيخ حامد الفقى رحمه الله تعالى فى تعليقه على فتح المجيد : ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر ولو كان منه لما جعله النبى على نظير قول بنى إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك ، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر ، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبى على فتأمل أ .ه. . وهذا الذى رجحه الشيخ حامد الفقى هو الصحيح الظاهر والله تعالى أعلم . انظر « سعة رحمه رب العالمين » للشيخ / سيد الغباشى ( ص ٢٢ ) ، و « فضل الغنى الحميد » ( ١٤٩ - ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>١) أى لم يفعلوا بعد نهيه ﷺ وإلا فلا فرق بين طلب الشرك وفعله لأن طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل كفر ولو لم يفعل ، وإن كان فعله أشد .



قال لا إله إلا الله. وقال « أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله » (۱) ؟ ، وكذلك قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » (۲) ، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها (7) ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل .

#### فيقال لهؤلاء المشركون الجهال:

معلوم أن الرسول على قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون : لا إله إلا الله ، وأن أصحاب النبي على قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن

(۱) رواه البخارى ومسلم من حديث أسامة بن زيد بن حارثة وهن قال : « بعثنا رسول الله على إلى الحرقة من جهينة قال : فصبحنا القوم فهزمناهم ، قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم ، قال : فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، قال : فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته . قال : فلما قدمنا بلغ ذلك النبى على قال : فقال لي : يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ قال : فلما قلت يا رسول الله إنه كان متعوذاً ، قال : قتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! ، قال : فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » . وهذا لفظ البخارى .

(٢) رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وفق أن رسول الله على قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى » هذا لفظ البخارى .

وهذا الحديث متواتراً كما قال الحافظ السيوطي في الجامع الصغير وقال شارحه المناوى : لأنه رواه خمسة عشر صحابياً .

(٣) كحديث المقداد بن عمرو الكندى البدرى وطفي الذى رواه البخارى ومسلم ، قال : «يا رسول الله : إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله أقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله فإن مطرح إحدى يدى ثم قال ذلك بعدما قطعها آقتله ؟ قال : «لا قان قتله » ، قال يا رسول الله فإنه تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن بعدما قطعها آقتله ؟ قال : «لا قان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يعدما قطعها أقتله الخاليي : معناه أن يقول كلمته التي قال » . وهذا لفظ البخارى ، قال الحافظ ابن حجر : قال الخطابي : معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم ، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم ، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص كالكافر بحق الدين ، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة « فتح البارى » ( جـ ١٢ ، ص ١٩٧ ) .

وحكى النووى هذا المعنى عن الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما وقال : إنه أحسن ما قيل فيه وأظهره . « مسلم بشرح النووي » ( جـ ١ ص ٣٩٧ ) .

وانظر كلام الإمام ابن حبان في نفس المعنى « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ( جـ ١ ص ٣٢٨ ، ٣٢٩ ) .



محمداً رسول الله ، ويصلون ويدعون الإسلام ، وكذلك الذين حرقهم عليّ بن أبى طالب ، وهـولاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله ، وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها (۱) فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئًا من الفروع ، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ؟ ، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفًا

(۱) قال الإمام النووى رحمه الله تعالى : « واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك ، فإن استمر حكم بكفره ، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة » أ . هـ « مسلم بشرح النووى » ( ١٣٨/١) .

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها ، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين ، وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأثمتها وجماهير علمائها ، ثم قال : وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر ، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها ، كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك ، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك ، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر ، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم ، فإن أصروا كفروا حينئذ ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك ، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيه من التأويل .

وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد :

أهدها : أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء ، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف وهي إحداى الروايات عن أحمد ، اختارها أبو بكر .

الثّاني : أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. والثّالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة ، وهي الرواية الثالثة عن أحمد ، وقول كثير من السلف ، وطائفة من أصحاب أحمد .

والرابع : يكفر بتركها وترك الزكاة فقط .

الْمُأْمُسُ : بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج » أ . هـ « الفتاوى » (جـ٧ ص ٢٠٩ ) .

على دمه وماله ، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [ النساء : ٩٤ ] (١) ، أي فتثبتوا (٢) فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت ، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله : ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى ، وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك .

(١) أحرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عباس و قال : « كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلام عليكم ، فقتلوه واخذوا غنيمته ، فنزلت الآية »

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس عليه قال : « مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله تله وهو يسوق غنما له ، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا ، فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي تله فنزلت هذه الآية » . قال الحافظ ابن حجر : « وفي الآية دليل على أن من أظهر شيئًا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن السلام عيمة المسلمين ، وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك ، فكانت هذه علامة » أ . هـ « فتح الباري » (جم ص ١٠٨) .

(٢) قَـراً حمـزة والكسائي وخلـف ﴿ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبْتُوا ﴾ ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا ﴾ و فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا ﴾ و في الله و في الله فَتُبْتُوا الله عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا اللَّهُ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا اللَّهُ عَلْكُمْ فَتَبْتُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبْتُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ فَلْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ ع

وقراءةً حمزة والكسائي وخلف مأخوذة من الثبت بمعنى التثبت وعدم العجلة ، وقراءة الياقين مأخوذة من التبين ، والمعنيان متقاربان .

- قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى : وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيانَ تبدلا ، وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وحمزة وخلف ﴿ ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلم ﴾ بحذف الألف بعد اللام ، وقرأ الباقون ﴿ السلام ﴾ بالمد أى إثبات الألف بعد اللام ، فأما ﴿ السلم ﴾ فمن الإنقياد، وأما ﴿ السلام ﴾ فمن التحية .

قال الشاطبي : وعم فتي قصر السلام مؤخرًا . "

وقراً ابن وردان عن أبى جعفر ﴿ لُستَ مَوْمنًا ﴾ بفتح الميم مِنْ أمنه إذا أجرته فهو آمن ، وقرأ الباقون ﴿ لست مومنًا ﴾ بكسر الميم .

- قال ابن الجزّرى رحمه الله تعالى فى « الدرة » : وأخرى مُومناً فتحه بلا. « الوافى فى شرح الشاطبية » للشيخ / عبد الفتاح القاضى ( ص ١٧٠-١٧١ ) ، وشرح محمد بن حسن السمنودى على متن الدرة لابن الجزرى ( ص ٤٧) .



والدليل على هذا أن رسول الله على الذى قال : « أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ » ، وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » هو الذى قال فى الخوارج « أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً ، حتى أن الصحابة والنه عندهم ، وهم تعلموا العلم من الصحابة والنهيم ، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ، ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة (١) .

(١) ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق ، وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام ، وإنما فسقوا بتكفرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد ، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك .

- قال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين ، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ما دموا متمسكين بأصل الإسلام . [ هذا الإجماع غير ثابت فإن طوائف من العلماء كفروا الخوارج كما يأتي نقله ] .

- وقال عياض : كَادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الرحق الإمام أبا المعالى عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين . قال : وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال : لم يصرح القوم بالكفر ، وإنما قالوا أقوالاً تؤدى إلى الكفر .

- وقال الغزالي في كتاب ( التفوقة بين الإيمان والزندقة ) : والذى ينبغى الإحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاً ، فإن استباحة دماء المصلين المقربين بالتوحيد خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد .

- وقال القرطبي في « المفهم » : وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئًا .

- قال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله كله : « يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقه - أى موضع الوتر من السهم - هل علق بها من الدم شيء ؟! » لأن التمارى من الشك ، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام ، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين . قال : وقد سئل علي عن أهل النهر هل كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا .

- قال الحافظ في الفتح: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذى أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، وفي احتجاجه بقوله « يتمارى في الفوقة » نظر فإن في بعض طرق الحديث « لم يعلق منه بشيء » وفي بعضها « سبق الغرث الدم » وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوقة شيء أو لا ؟ ، ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء =



#### وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة ، وكذلك

- ويمكن أن يُحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم ويكون في قوله « يتمارى » إشارة إلى بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء أ . هـ. [ هذا أرجح الأقوال فإن من رؤوس هؤلاء من هو منافق في الباطن فهذا كافر مخلد في النار بلا خلاف ومنهم جاهل متأول يستحق العقاب في الدنيا والأخرة دون الحكم بكفرة وتخليده في النار » .
- قال النووى في شرح مسلم : ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء . أ . هـ .
- وأما من كفر من الخوارج فاحتج بقوله ﷺ : « يموقون من الإسلام » وقوله : « لأقتلنهم قتل عاد » وفي لفظ « ثمود » وكل منهما إنما هلك بالكفر ، وقوله: « هم شو الحلق » ولا يوصف بذلك إلا الكفار . وقوله : « إنهم أبغض الحلق إلى الله تعالى » .
- ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم ، ولأن تكفيرهم أعلام الصحابة يتضمن تكذيب النبي تلك في شهادته لهم بالجنة .
- وممن ذهب إلى تكفيرهم الرافعي والقاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وتقى الدين السبكي في فتاويه والطبري في تهذيبه . قاله الحافظ في الفتح .

#### [ فاندة ] :

- قال الطبوى في تهذيبه بعد أن سرد أحاديث الخوارج ، قال : وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم الا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الحق والإعذار إليهم ، وإلى ذلك أشار البخارى في الترجمة بالآية المذكورة فيها أى قوله باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْضَلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حُتَّىٰ يُبِينَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ .
- وقال : وفيه الرد على قُول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاق حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما فإنه مبطل لقوله في الحديث : « يقولون الحق ويقرءون القرآن ، ويمرقون من الإسلام ، ولا يتعلقون منه بشيء » ، ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه .
- قلت :كلام الطبرى والحافظ فى الرد على من قال لا يكفر إلا المعاند وهو مبنى على القول بتكفير الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم .
  - قال ابن قدامة : والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة ... :
- ثم قال : الثالث : الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير وكثير من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم ، فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة لهم حكمهم ، وهذا قول أبى حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث ، ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم .
- ثم قال : وأكثر الفقهاء على أنهم بعاة ولا يرون تكفيرهم . قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين . أ . ه . . « المغنى » كتاب قتال أهل البغى (١٠٦/٨) .
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم ، وإنما تنازعوا في ــــ



أراد النبي ﷺ أن يغزو بنى المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا اللهِ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةً فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۞ ﴿ [ الحجرات : ٦ ] (١) ، وكان

تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد ، وفي مذهب الشافعي أبضًا نزاع في كفرهم . ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى . أحدهما : أنهم بغاة .

والثاني : أنهم كفار كالمرتدين .

يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها ؟ على روايتين ، وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة ، وقتال علي للخوارج ، ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين .

فكلام عليّ وغيره في الخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام ، وهذا هو المنصوص عن الأثمة كأحمد وغيره ، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين ، بل هم نوع ثالث ، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم . أ . هم نوع ثالث ، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم . أ . هم « الفتاوى » ( ١٨/٢٨ ٥) .

(۱) قال أبن كثير في تفسيره ( جحة ، ص ٢٠٩ ) : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله على على صدقات بني المصطلق ، وقد روى ذلك من طرق ، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده . أ . هـ . قال الشوكاني وأخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده وابن مردويه ، قال السيوطي بسند جيد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي والد جويريه بنت الحارث أم المؤمنين ولاي قال : « قدمت على رسول الله على فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله وأرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة ، فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة ، فلما جمع الحارث الزكاة بمن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله قطة أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت ، فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا سروات قومه فقال لهم : إن رسول الله خلا كان قد وقت لي وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة وليس من رسول الله الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا نأتي رسول الله .

وبعث رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله ﷺ فقال : إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى ، فضرب رسول الله ﷺ البعث إلى الحارث ، فأقبل الحارث ، فلما بأصحابه حتى إذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث ، فلما غشيهم قال لهم : إلى من بعثهم ؟! قالوا : إليك ، قال : ولم ؟! قالوا : إن رسول الله ﷺ بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا ، والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته البتة ولا أتاني، فلما دخل الحارث على رسول الله ﷺ قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولى ؟! ، قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآنى ، وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول الله ﷺ قال : كون سخطة من الله ورسوله . فنزلت الآية . « فتح القدير » ( جـ٥ ص ٢٣ ) .



(٥) يعنى من وجوب الكف عمن قال لا إله إلا الله ، إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك . قال ابن رجب رحمه الله تعالى : ومن المعلوم بالضرورة أن النبى ﷺ كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا . أ . هـ « جامع العلوم والحكم » (٢٢٨/١) .

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول الله واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فبذلك يصير الكافر مسلمًا والعدو وليًا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ، ثم إن كان ذلك من قلبه نقد دخل في الإيمان ، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . أ . هـ « الفتاوى كتاب الإيمان الأوسط » ( ١٠٩/٧ ) .

- وقال الحافظ ابن حجر: وفيه « يعنى حديث أمرت أن أقاتل » دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاء الجازم خلافًا لمن أوجب تعلم الأدلة أ . هـ . « الفتح » ( ٩٧/١ ) .

- وقال الخطابي : في الحديث « أمرت أن أقاتل » أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر ، ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقل منه أو لا ؟ ، وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه . أ . هـ ( السابق ١٢ / ٢٩٣ ) .

- وقال البغوى : وفى الحديث « أمرت أن أقاتل » دليل على أن أمور الناس فى معاملة بعضهم بعضاً إنما بجرى على الظاهر من أحوالهم دون باطنها ، وأن من أظهر شعار الدين أجرى عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره ، ولو وجد مختون فيما بين قتلى غلف عزل عنهم فى المدفن ، ولو وجد لقيط فى بلد المسلمين حكم بإسلامه . أ . هـ « شرح السنة » ( ٧٠/١ ) .

- وقال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى : فمن أقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الإسلام وجريت عليه أحكام المسلمين وإن كان كافراً بقلبه ، لأنا أمرنا أن نحكم بالظاهر وأن نكل إلى الله السرائر والدليل على ذلك أن النبي على كان يقبل الإسلام ممن أقر بالشهادتين ولا ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة أو حول الزكاة أو شهر رمضان مثلاً حتى يؤدى هذه الفرائض ثم يحكم له بالإسلام ، ويكتفى منه الإيمان بها وألا يظهر منها إنكارها . أ . هـ « ظاهرة الغلو في التكفير » (٢٦ ) .

(١) روى الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى من حديث أبى هريرة وَلَيْكَ قال : قال رسول الله تَكُ : ه أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون ثم ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من \_\_\_



الإستغاثة بغير الله ليست شركًا .

#### فالجواب أن نقول:

سبحان من طبع على قلوب أعدائه ، فإن الإستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها ، كما قال تعالى في قصة موسى عَلَيْتَكِمْ : ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِن عَدُوهِ ﴾ [ القصص : ١٥] ، وكما يستغيث الإنسان

يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : انتوا آدم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم أنت أبونا أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى نوح ، فيأتون نوحًا فيقولون : أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وسماك الله عبدًا شكورًا ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ، فيقول لهم نوح : إن ربي قَد غضب اليوم غضرًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى إبراهيم ، فيأتون إبراهيم فيقولون : با إبراهيم ، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ، فيقول لهم إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون : يا موسى أنت رسول الله ، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ، ألا ترى ما قد بلغنا؟، فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلها ، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى عيسي ، فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ، وكلمت الناس في المهد ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ، ألا ترى ما قد بلّغنا ؟ ، فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، نفسي نفسي نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون يا محمد : أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ، ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ، فأنطلق فأتى تحت العرش ، فأقع ساجداً لربى ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك ، سل تعط واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول : يارب أمتى أمتى ، فيقال : يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبوآب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، والذي نفسي بيده ، إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر ، أو كما بين مكة وبُصري » .



بصاحبه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق ، ونحن أنكرنا إستغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله .

إذا ثبت ذلك فالإستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف ، وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له : ادع الله لي ، كما كان أصحاب رسول الله على يسألونه في حياته : وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره ، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره ، فكيف دعاؤه بنفسه على ؟ .

#### ولهم شبهة أخرى:

وهى قصة إبراهيم عَلَيْتُهِم لما ألقى فى النار ، اعترض له جبريل عَلَيْتَهِم فى النار ، اعترض له جبريل عَلَيْتَهِم فى الهواء فقال : ألك حاجة ؟ ، فقال إبراهيم عَلَيْتَهِم : أما إليك فلا ، قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركًا لم يعرضها على إبراهيم (١١) .

فالحواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى ، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه ، فإنه كما قال الله تعالى فيه ﴿ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴾ [ النجم : ٥ ] فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ، ولو أمره أن يضع إبراهيم عَلَيْكُمْ في مكان بعيد عنهم لفعل ، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غنى له مال كثير يرى رجلاً محتاجًا فيعرض عليه أن يقرضه ، أو أن يهب له شيئًا يقضى به حاجته ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تفسيره (جس ۱۸۵) : « وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ، وأما من الله فبلى » ، قلت : لعله يشير إلى ما ذكره ابن جرير عن معتمر بن سليمان عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى إبراهيم وهو يوثق ليلقى في النار ، فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا » .



فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ، ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد ، فأين هذا من إستغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ؟ .

ولنختم الكلام إن شاء تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدًا تفهم مما تقدم ، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ، ولكثرة الغلط فيها ، فنقول :

لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً (١) .

(۱) قال الحافظ ابن حجر معلقًا على قول البخارى فى كتاب الإيمان : « وهو قول وعمل » قال : فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين ، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الإعتقاد والعبادات ، ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الإيمان ، ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى « أى الإيمان المقبول فى الآخرة » .

قال : فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان ، وأرادوا بذلك أن العمل شرط في كماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص .

والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط .

والكرامية قالوا : هو نطق فقط .

والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والإعتقاد ، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته والسلف جعلوها شرطًا في كماله « يعني الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات » وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى .

قال : أما بالنظر إلى ما عندنا « أى ما يحكم به فى الدنيا للإنسان بالإسلام ويعصم دمه وماله » فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر جريت عليه الأحكام فى الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على لكفر كالفسق فمن أطلق به فعل يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى كماله ، ومن أطلق عليه الكفر عليه الإيمان فبالنظر إلى كماله ، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى اله فعل الكافر ، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته ، وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر . أ . هـ . « فتح البارى » ( جـ ١ ص ٦٦ ) .

- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : وهاهنا أصل آخر ، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل ، والقول قسمان : قول القلب وهو الإعتقاد ، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام ، والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ، وعمل الجوارح .

فَإِذَا رَالَت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله ، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء ، فإن تصديق القلب سم اعتقاد الصدق فهذا موضع القلب سم اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده ، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول ، بل ويقرون سرا وجهراً ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به .

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ، كفرعون وإبليس وأمثالهما (١) : وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون : هذا حق ونحن نفهم هذا ، ونشهد أنه الحق ، ولكن لا نقدر أن نفعله ، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم (٢) وغير ذلك من الأعذار ، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى : ﴿ اشْتَرَوْا فِيَاتَ اللّه ثُمّنًا قَلِيلاً ﴾ [ التوبة : ٩ ] ، وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَلَى اللّه ثُمّنًا قَلِيلاً ﴾ [ التوبة : ٩ ] ، وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى :

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح ولاسيما إن كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده الذى هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره ، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح ، إذا لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد ، وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه ، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه ، وإن سمى الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للإهتداء ، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمى تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان ، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته . أ. ه. «الصلاة وحكم تاركها » ( ٤٢٥/٢٤) . ويلاحظ على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يرجح تكفير تارك الصلاة تكاسلاً وكذا تارك باقي المباني الأربعة ، وهذا خلاف قول الجمهور كما سبق بيانه ، وهو عدم تكفير تارك شيء منها تكاسلاً وهو الراجح ، إن شاء الله .

(۱) إِنْ كَتُم الْحَقِ مِع العلم بصدقه فَكُفُر الجحود والكتمان ، قال تعالى :﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [ النمل : ١٤] ، وقال تعالى :﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَّةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ البقرة : ٨٩] ، وقال تعالى :﴿ فَلَمَّا جَاءُهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَّةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ البقرة : ٨٩] ، وقال تعالى :﴿ فَاللّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ البقرة : ٨٩] ، وقال تعالى :﴿ فَاللّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ ٢٠٤ الْحَقّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتُرِينَ ﴿ ٢٠٤ ) . وقال المقرة : ١٤٧ ، ١٤٦ ] .

- وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والإعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم ، وكفر من ترك الصلاة عناداً واستكباراً ، ومحال أن ينتفى انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب ، قال النبي على : « إن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلسب » ، متفق عليه . « معارج القبول » ( جـ٣ ، ص ١٩ ) .

 (٢) هذا من حكاية قولهم ، يريدون به أن لا يكون مقبولاً عندهم إلا من وافقهم ، قاله محب الدين الخطيب .

عيد الشاعات

فإن عمل التوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه ، فهو منافق ، وهو شر من الكافر الخالص (١) ، ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [ النساء : ١٤٥ ] .

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس: ترى من يعرف ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة ، وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً ، فإذا سألته عما يعتقد قلبه فإذا هو لا يعرفه ، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله : ﴿لا تَعْتَدُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [ التوبة : ٢٦ ] ، فإذا تحققت أن بعض الصحابة (٥) الذين غزوا الروم مع رسول الله على كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب ، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو عام أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها .

والآية الثانية قوله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ [ النحل : ١٠٦ ] ، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان ، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفًا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح ، أو لغير ذلك من الأغراض ، إلا المكره ، والآية تدل على هذا من

<sup>(</sup>١) إن انتفى عمل القلب – من النية والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله ولوازم ذلك وتوابعه – أو مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق ، سواء وجد التصديق المطلق – أى قدول القلب – أو انتفى ، وسواء انتفى بتكذيب أو شك ، قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ وَيِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا اللهُ مِمُوْمِينَ ٢٠ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة ٨ – ٢٠] . « معارج القبول » ( جَدًا ، ص ١٩) .

<sup>(</sup>١) لا يصّح إطلاق اسم الصّحابي على من كفر وبقى على كفره أو نفاقه الأكبر . قال الحافظ ابن حجر : وهو « يعنى الصحابي » من لقى النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح . أ . هـ « « نزهة النظر شرح نخبة الفكر » ( ص ٥٥ ) .

الشين الشياب المستعادة الم

جهتين ، الأولى قوله : ﴿ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ ﴾ (١) فلم يستثن الله إلا المكره ، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام ، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها ، والثانية قوله تعالى : ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى لكره أحد عليها ، والثانية قوله تعالى : ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ﴾ [ النحل : ١٠٧ ] ، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الإعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر ، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا ، فآثره على الدين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .



<sup>(</sup>۱) أخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى وابن عساكر من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر و فلا فلم يتركوه حتى سب النبى تلف وذكر آلهتهم بخير فتركوه ، فلما أتى النبى تلف قال : ما وراءك ؟ قال : قال : شر ، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير ، قال : كيف تجد قلبك ؟ ، قال : مطمئاً بالإيمان . قال : إن عادوا فعد ، فنزلت الآية .





## تم كتاب كشف الشبهات والحمد لله رب العالمين

وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب ليلة الجمعة ٢٦ ربيع أول سنة ١٤١٥هـ سبحانك اللهم وبحمدك، أشبها أشبها أنت أستغف في ذان لا إله إلا أنت أستغف في خير خلقه محمد وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم











# بيني لمِللهُ أَلْتِهِمْ إِلَاحِينَ عِم

مجموعة نقولات من مؤلفات الإمام الشيخ



في مسائل العذر بالجهل وتكفير المعين والفرق بين قيام وفهم الحجة







فعادى الذى عادى لدين محمد وكفّر من قد شاع بالكفر باطله

وقىد بلغتهم قبل ذلك حجمة

وقامت عليهم بالبلاغ دلائله

الشیخ / سلیمان بن سحمان رحمه الله تعالی







## [۱] قال الشيخ الإمام / محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالي -في رسالته إلى محمد بن عيد من مطاوعة ثرمدا:

### أعلم أنى قد عرفت بأربع مسائل:

قال الثالثة : تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغض ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه .

ومن عرف الشرك وأن رسول الله ﷺ بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلاً ونهاراً ثم مدحه وحسّنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم .

وأما ما ذكر الأعداء عنى أنى أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفّر الجاهل الذى لم تقم عليه الحجمة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله . أ . هـ (١) .

#### [٢] وقال في رسالته إلى السويدي من علماء العراق:

وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذى أكفّره وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك . أ . هـ (٢) .

### [٣] وقال في رسالة أرسلها لعالم من أهل المدينة:

فإن قال قائلهم : إنهم يُكفرون بالعموم (٣) فنقول : سبحانك هذا بهتان

<sup>(</sup>۱) الرسالة الثالثة من الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب بتحقيق الشيخ صالح بن فوزان والشيخ محمد بن صالح العليقى ضمن مؤلفات محمد بن عبد الوهاب طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياص ( جـا ص  $^{ 70}$  ) والدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم ( جـ  $^{ 70}$  ص  $^{ 70}$  ) .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق الرسالة الخامسة ( جــ هـ ص ۳۸ ) ، والرسالة الثانية والعشرون (جــ هـ ص ۱۵۸ ) و الدرر السنيـــة ( جــ ۱ ص ۶۵ ) ، ومنهـــاج أهل الحق والدرر السنيـــة ( جــ ۱ ص ۶۵ ) . ومنهـــاج أهل الحق والإتباع في مخالفة أهل الجهل والإبتداع للشيخ سليمان بن سحمان ( ص ۵۸ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ سلمان بن سحمان : قال الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب وأخوه الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب لما سئلا عن قول الشيخ وغيره : إنا لا نكفر بالعموم ؟ قالا : الفرق بين العموم والخصوص ظاهر ، فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ، ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه ، وأما التكفير بالخصوص فهو أن لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها . أ . ه . « منهاج أهل الحق والإتباع » ( ص ٥٨ - ٥٩ ) .



عظيم ، الذى نكفر الذى يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله ، وأن دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يُكفَّر أهل التوحيد ويسميهم الخوارج ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد . أ . هـ (١) .

#### [٤] وقال في رسالته إلى حمد التويجري:

بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان .

وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك ، وكذلك نكفًر من حسنه للناس ، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته ، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها ، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها . والله المستعان والسلام . أ . هـ (٢) .

## [٥] وقال في رسالته إلي أهل القصيم:

بلغنى أن رسالة سليمان بن سحيم (ق) قد وصلت إليكم ، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم ، والله يعلم أن الرجل افترى علي أموراً لم أقلها ، ولم يأت أكثرها على بالى : « فمنها » أنى أكفّر من توسل بالصالحيين (ق) ، وأنبى أكفّر البوصيرى لقوله :

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الرسالة العاشرة ، المؤلفات (جـ٦٠ ، ص ٦٠ ) ، والدرر السنية ( جـ ٨ ص ١٠٦) .

<sup>(</sup>۱) سليمان بن أحمد بن سحيم العنزى خصم شديد العداوة للشيخ الإمام ، وقد بذل وسائل عديدة في التشنيع بالدعوة الوهابية وتحريض العلماء في الرد عليها ، ولد سنة (١١٣٠هـ) ، وتوفى في الزير سنة (١١٨١هـ) .

<sup>(</sup> ۱۹۵۰ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن :

إن لفظ التوسل صار مشتركًا ، فعباد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبًا ورهبًا ، والذبح والنذر ، والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق ، وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسُّنة فيتوسلون إلى الله بما شرعه لهم من العبادات وبما جاء به عبده ورسوله محمد ﷺ ، وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسُّنة .

ومنهم من يطلقه على سؤال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده الصالح أو بعباده الصالحين وهذا هو =



يا أكرم الخلق (١)

وأنبي أكفَّر من حلف بغير الله (\*) وأنبي أكفِّر ابن الفارض ، وابن عربي ، وأنبي أحرق دلائل الخيرات ، وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين (\*\*).

الغالب عند الإطلاق في كلام المتأخرين كالسبكي والقسطلاني وابن حجـر - أي الهيتمي - . أ . هـ . « منهاج التأسيس » ( ص ٢٦٧ ) .

وقد استغل خصوم الدعوة الوهابية هذا الإجمال والإشتراك في لفظ التوسل ، فقلبوا الحقائق ، وأجازوا دعاء المونى ، والاستغاثة بهم باسم التوسل ، ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل بالأنبياء والصالحين !! .

- قال الشيخ سليمان بن سحمان والتوسل له أقسام ، فقسم مشروع ، وهو التوسل بالأعمال الصالحة وبدعاء النبي على في حياته وطلب الاستغفار منه ، وبدعاء الصالحين وأهل الفضل والعلم ، وكذلك بالأعمال الصالحة ، وقسم محرم وبدعة مذمومة : وهو التوسل بحق العبد وجاهه وحرمته نبياً كان ذلك ولياً أو صالحًا لأن ذلك لم يرد به نص عن رسول الله على ولا فعله أحد الصحابة ولا التابعين ، وأما قصد هؤلاء من التوسل فهو دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين وكشف الكربات وإغاثة اللهفان ، فمن صرف شيئاً من هذه الأنواع لغير الله فهو كافر مشرك بإجماع المسلمين . أ. هـ . 1 الصواعق المرسلة الشهابية ] ( ص ٧ / ٨ ) .
- قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو في الدين وماتوا لا يحكم بكفرهم ، وإنما الواجب إنكار هذا الكلام وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر ، وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه وتعالى « مجموعة الرسائل والمسائل ٤٧/١ » ، والبوصيرى هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيرى المصرى ولد ببهتيم سنة ١٩٩٣ هـ .
- (۵) روى البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وه مرفوعًا : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت » ، ورويا من حديث أبى هريرة والتي مرفوعًا « من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله »
- وروى الترمذى من حديث ابن عمر برشي مرفوعًا : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ،
   قال الترمذى حديث حسن ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى .
- وأخرج الطبراني في المعجم الكبير وابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود قال : « لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا » وصححه الألباني .
- واعلم أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر ، والحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر ، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر .
- وقد يصل الحلف بغير الله إلى الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم المحلوف كتعظيم الله تعالى كمن حلف بالله كاذبًا فلما استحلف بمن يعظمه من الموتى ويعتقد له السر والتصرف تكعكع وصدق وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرص عليه من منفعة يضحى بها خوفًا من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولى فيه ، وذلك أن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم المحلوف به الذي يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذبًا .
  - (٥٠) وقد أنشد أحد خصوم الدعوة الوهابية شعرًا في هذه الفرية فقال :

جوابى عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم أ. هـ (١). [٦] وقال في رسالته لعبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة (٩) فالمسائل التى شنع بها (٢) منها ما هو من البهتان الظاهر:

وهي قوله: أنى مبطل كتب المذاهب .--

وقول على شيء . أنى أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء .

وقولك: أنى أدعى الاجتهاد .

وقولك : أنى خارج عن التقليد

يا محرقًا روض الرياحين الذي يا مفتيًا بخراب قبة أحمد

يحكى حكاى الصالحين الزهد كنز العلوم الهاشمي السيد

- وكتاب روض الرياحين تأليف عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعي المتوفى سنة (٧٦٨هـ) أما دلائل الخيرات في كيفية الصلاة على النبي ﷺ وفضلها ، فمن تأليف محمد بن سليمان بن عبد الرحمن المغربي الشاذلي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ .

قال الشيخ الإمام : وأما دلائل الخيرات فله سبب وذلك أنى أشرت إلى من قبل نصيحتى من إخوانى أن لا يصير فى قلبه أجل من كتاب الله ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن ، وأما إحراقه والنهى عن الصلاة على النبى على بأى لفظ كان ، فهذا من البهتان « مجموعة مؤلفات الإمام » (٣٧/٦) وانظر جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن دلائل الخيرات « مجموعة الرسائل والمسائل » (٣٨/٢) ، وفتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية فى حكم القراءة فى كتاب دلائل الخيرات » ، مجموع الفتاوى ( ص ١٥٥ فتوى ٨٨٧٩ بتاريخ ١٤٠٥/٩/١٣ هـ ) .

(۱) المؤلفات ( جـ ۴ ، ص ۱۱ ، ۱۲ ) ، والدرر السنية ( جـ ۱ ، ص ۲۸ – ۳۱ ) .

( ) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم وُلد في المجمعة وقرأ على علماء سدير وصار قاضيًا على بلدان سدير ، وقد كتب له الشيخ الإمام رسالتين مجيبًا فيهما على شبهات المويس وسليمان بن

(٣) أى سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل الرياض ، فقد أرسل رسالة إلى أهل البصرة والحسا يشنع فيها على الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل .

( • • ) قال الشيخ الإمام : فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء أنى أدعى الاجتهاد ولا أتبع الأئمة أ . هـ ٥ مجموعة مؤلفات الإمام » ( ٤٠/٦ ) .

وقال أيضاً (ص ٩٦): وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسُّنة وصالح سلف الأمة ، وما عليه الاعتنماد من أقوال الأئمة الأربعة أبى حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى . أ . هـ .



وقوله : أنى أقول إن اختلاف العلماء نقمة (●).

وقوله : أنى أكفر من توسل بالصالحين .

وقوله : أنى أكفر البوصيرى لقوله : يا أكرم الخلق .

وقوله : أنى أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها ، ولو أقدر على على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب .

وقوله : أنبي أنكر زيارة قبر النبي على .

وقوله : أنى أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم .

وقوله: أنى أكفر من يحلف بغير الله .

فهذه اثنا عشر مسألة جوابي فيها أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم .

أ.هـ. أ

#### [٧] وقال في رسالته إلى أحمد بن يحيي مطوع من أهل رغبة :

ولا يخفاك أن الذى عادانا فى هذا الأمر هم الخاصة الذين ليسوا بالعامة ، هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد جاءتنا خطوطهم فى إنكار دين الإسلام الذى حكى فى الإقناع فى باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من لم يدن به فهو كافر ، وكاتبناهم ونقلنا لهم العبارات ، وخاطبناهم بالتى هى أحسن ، وما زادهم ذلك إلا نفوراً ، وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا

وقال : ( ص ١٠٧ ) وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ، ولا ننكر على
 أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة . أ . هـ .

<sup>-</sup> وقال : ( ص ٣٧٦ ) وأشهد الله وملائكته أنه إن أتاني منه « يقصد عبد الله بن عيسى مطوع الدرعية » أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين وأترك قول كل إمام اقتديت به حاشا رسول الله على فإنه لا يفارق الحق . أ . هـ .

<sup>(</sup>۵) « الحتلاف أمتى رحمة » لا أصل له ، قاله ابن حزم والمناوى والسبكى والألباني . انظر السلسلة الضعيفة (٧٦/٥٧/١) وفقه الخلاف للشيخ / ياسر برهامي .

المصدر السابق ( جـ٦ ، ص ٦٢ - ٧٦ ) والدرر السنية ( ص ٥٢ - ٦١ ) .



شيئًا من التوحيد . أ . هـ (١) .

### $[\Lambda]$ وقال في رسالته إلى أهل المغرب:

فهذا الذى أوجب الإختلاف بيننا وبين الناس ، حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا ، حتى نصرنا الله عليهم ، وظفرنا بهم وهو الذى ندعوا الناس إليه، ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩] فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان . أ . هـ (٢) .

#### [٩] وقال في رسالته لابن صياح:

مَنْ قال إن دعوة الصالحين واستغاثتهم والنذر لهم وصيرورة الإنسان فقيرًا لهم أمر حسن ، ولو ذكر الله ورسوله أنه كُفر فهو مُصر بتكذيب الله ورسوله ، ولا خفاء في كفره فليس لنا معه كلام .

وإنما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله ، لكنه جاهل قد لبست عليه الشياطين دينه ، ويظن أن الإعتقاد في الصالحين حق ، ولو يدرى أنه كفر يدخل صاحبه في النار ما فعله ، ونحن نبين لهذا ما يوضح له الأمر . أ . هـ (٣) .

#### [١٠] وقال في رسالته لإسماعيل الجراعي من أهل اليمن:

وأما القول إنا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين ، ونقول : سبحانك هذا بهتان عظيم . أ . هـ (٤) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( جه ، ص ٣٠٠ ) ، والدرر السنية ( جه ، ص ٣١ ، ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المؤلفات ( جـ ١ ، ص ١١٤) ، والدرر السنية ( جـ١ ، ص ٥٦ - ٥٩) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( جدا ، ص ٥٢ ، ٥٣ ) ، والدرر السنية ( جدا ، ص ٥١ – ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ( جملة ، ص ١٠١ ) ، والدرر السنية ( جملا ، ص ١٤ ، ٦٥ ) .



#### [١١] وقال في الرسالة التاسعة:

ما ذكر لكم عنى أنى أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء ، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه ، وكذلك من عبد الأوثان بعد ما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس فهذا الذى أكفر ، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلاً معانداً أو جاهل ، والله أعلم والسلام . أ . هـ (١) .

#### [١٢] وقال في الفتاوي والمسائل:

وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ، ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل (٢) ، ومثل هذا وأضعاف أضعافه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم أ . ه . (٣) .

#### [١٣] وقال في كتاب مفيد المستفيد:

إن معصية الرسول على في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية أ . هـ (٤) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ( جــــــ ، ص ٥٨ ) والدرر السنية ( جـــ ، ص ١٠٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) يعنى لم يكفر المسلمين ويقاتلهم ، قاله الشيخ فوزان الفوزان في أعلام المجددين ( ص ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) فتاوى ومسائل الإمام بتحقيق الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ، ومحمد بن عبد الرزاق الدويش، المسألة الثانية . المؤلفات ( جـ٤ ، ص ١١ ) . ومنهاج أهل الحق والاتباع ( ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) « مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد » ، بتحقيق الشيخ / إسماعيل بن محمد الأنصارى ، المؤلفات ( جـــ ۱ ، ص ٣٠٧ ) .



#### [١٤] وقال في المسائل التي لخصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه ، ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحًا على ما فهموا من آية المائدة ، اتفق علماء كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون ، فإن أصروا على الاستحلال كفروا ، وإن أقروا بالتحريم جلدوا ، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهه حتى يبين لهم الحق ، فإن أصروا كفروا ، ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون الله فوق العرش : أنا لو وافقتكم كنت كافرًا وأنتم عندى لا تكفرون لأنكم جهال.

ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله على لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأحياء ولا الأموات ، لا الأنبياء ولا غيرهم ، لا بلفظ الإستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما ، كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى غير ميت ونحو ذلك ، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله ، وأنه من الشرك الذى حرمه الله ورسوله ، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول .

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن له ، وقال : هذا أصل دين الإسلام ، وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول : هذا أعظم ما بينته لنا . أ . هـ (١) .

## [١٥] وقال في مفيد المستفيد نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية :

قال رحمه الله تعالى : أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى

<sup>(</sup>۱) نقلاً عن كتاب بعنوان « هذه مسائل لخصها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى » ، بتحقيق الشيخ / محمد بن عبد العزيز النمى ، والشيخ فهد بن حمين الفهد ، والكتاب شامل لمسائل عديدة في التوحيد بجميع أنواعه وفي الفقه وأصوله والتفسير وعلومه . وغير ذلك . المؤلفات ( جد ١٢ ، ص ٩٩ ، ١٠٠ ) .



تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى أ . هـ (١) .

#### قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -:

وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه ، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال ، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة ، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية (٢) .

قال : وصرح رحمه الله أيضًا أن كلامه أيضًا في غير المسائل الظاهرة (٣) ،

<sup>(</sup>۱) الفتاوی ( جـ٣ ، ص ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرد بذلك على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكفر المعين حتى ولو أقيمت عليه الحجة!! ، يقول الشيخ في نفس الكتاب مفيد المستفيد المنقول منه هذا النقل بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل به بعر الله الشيخ المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل به يعين الله الما المعين أ . هـ [ المؤلفات جـ ١ ، ص ٢٨٦ ] . ويقول : (ص ٢٨٨ ) : فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين . أ . هـ .

ويقول ( ص ٣٠١ ) : « فتأمل كلامه رحمه الله في تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسبى حريمه وأولاده » . أ . هـ .

<sup>(</sup>٣) قوله : في غير المسائل الظاهرة. وقال في موضع آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة بل في المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع.أ .ه. . يريد رحمه الله تعالى أن الفرق بين كفر النوع وكفر العين إنما هو في المسائل التي لم ينتشر علمها بين المسلمين عامة ، وهو ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة ، أي لا يحتاج إلى نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين .

انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية : « لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله على بعث بها وكفر من خالفها » . أ . هـ .

وقد كان رحمه الله تعالى يتكلم عن طائفة خاصة من المتكلمين الذين انسلخوا عن الدين في أشياء ظاهرة مع ادعاءهم العلم . قال : « فقد حكى عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا لا يرى وجوبها . قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام ، كما صنف الرازى كتابه في عبادة الكواكب والأصنام ، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه ، وهذه ردة بإتفاق المسلمين وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام » .

فقال في الرد على المتكلمين (١) لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد من الردة عن الإسلام كثيرًا ، قال : وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله على بعث بها وكفر من خالفها ، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ، ونهيه عن عباده أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم ، فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام ، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها ، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ، ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين بذلك ، وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي (٢) ، قال :

ولابد من التنبيه على أن المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبى إضافى ، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ، فالمعلوم من الدين بالضرورة فى الأزمنة التى تشرق فيها شمس الشريعة ، ويكثر فيها العلماء العاملون الذين يبلغون دين الله ويقيمون الحجة على عباد الله غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا غابت شمس الشريعة ، وكان علماء السوء يلبسون على الناس دينهم وأهل الحق قليلون وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأيضاً كون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة أمر إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية ، فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة ، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي الله سجد للسهو ، وقضى بالدية على العاقلة ، وقضى أن الولىد للفراش ، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة ضرورة ، وأكثر الناس لا يعلمه البتة » أ . هـ « الفتاوي » ( جـ ١١٨ ) .

<sup>-</sup> وأما أن يحمل كلام الشيخ على أنه يعذر في المقالات الخفية فقط فنقول كما كان الشيخ يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم ، فماذا يقال في قوله : « وإذا كنا لا نكفّر من عبد الصنم الذى على قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد البدوى، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ؟»، ماذا يقال في نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإقراره له « ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله على لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأحياء ولا الأموات ، لا الأنبياء ولا غيرهم ، لا بلفظ الإستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما ، كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى غير ميت ونحو ذلك ، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذى حرمه الله ورسوله ، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول على أ . ه. . ؟!! .

<sup>(</sup>١) يعني بذلك « نقض المنطق » لشيخ الإسلام ابن تيمية . وانظر الفتاوي ( جـــ ، ص ٥٥،٥٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) یعنی الفخر الرازی (۵٤٤م – ۲۰۶۰).



وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. أ . هـ

# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - :

على أن الذى نعتقده وندين لله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو (۱) أو أجل منه فى هذه المسألة وهى مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة ، أو المسلم الذى يفضل هذا على الموحدين ، أو يزعم أنه على حق ، أو غير ذلك من الكفر الصريح الذى بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة ، أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط ، فكيف والحمد لله ونحن لا

#### = (و) تنبیه :

قوله : « وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين » لا يستلزم تكفيره للرازى بعينه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه ، فيقال من قال كذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفًر تاركها . أ . هـ « الفتاوى » ( ٣٤٥/٢٣ - ٣٥٠ ) .

- وقالُ أيضًا : وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين أ . هـ « السابق ٢٣٠/٣ » .

- ومما يدل على أن كلامه رحمه الله تعالى على العموم لا على التعيين قوله : « وفي التعميم ما يغنى عن التعيين » ، وقوله : « وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام » « مجموع الفتاوى » ( ٣/٤ - ٥٥ ) .

وقال أيضًا : « أنهُم ألفُوا على مذهب المشركين » و « دخلوا في الشرك » ولم يقل أن المؤلف مشرك « اقتضاء الصراط المستقيم » ( ٤٠٥ ) .

- قال شيخ الإسلام أبن تيمية : ومن الناس من يسىء به الظن وهو أن يتعمد الكلام الباطل وليس كذلك ( الفتاوى » ( ١١/٥ – ٥٦٣ ) .

- وقال : والرازى وإن كان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه في موضع آخر ، لكن هو أحرص على تقرير الأصول التي يحتاج إلى معرفتها من الأمدى ، « السابق ، .

- وقال الحافظ آلذهبي : له كتاب السير آلمكتوم في مخاطبة النجوم سحر صريح فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى « ميزان الاعتدال » ( ٣٤٠/٣ ) .

- ونقل ذلك الحافظ ابن حجر وأقره « لسان الميزان » ( ٢٩/٤ ) .

- وقال الحافظ ابن كثير وقد استقصى فى كتاب السر المكتوم فى مخاطبة الشمنن والنجوم المنسوب اليه كما ذكرها القاضى ابن خلكان وغيره ويقال إنه تاب منه ، وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد ، وهذا هو المظنون به أ . هـ « التفسير » ( ١٤٦/١) .

(١) أي : شيخ الإسلام ابن تيمية



نعلم عن واحد من العلماء خلافًا في هذه المسألة . أ . هـ (١ُ

#### [١٦] وقال في مفيد المستفيد أيضًا:

ومن جواب له رحمه الله - يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعى أن أكلها جائز ؟ فقال : أكل هذه الحشيشة حرام ، وهي من أخبث الخبائث المحرمة ، سواء أكل منها كثيراً أو قليلاً ، لكن الكثير المسكر منها حرام بإتفاق المسلمين ، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً ، لا يُغسل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن بين المسلمين .

وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني : وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق .

وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولاً قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِاتِ جُنَاحٌ ﴾ [ المائدة : ٩٣] ، فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا ، وإن أصروا على الإستحلال قتلوا .

انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ، قال : فتأمل كلام هذا الذى ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء ، وصار من أهل الشرك ، ويزعم أنهم على الحق ، ويأمر بالمسير معهم ، وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام .

<sup>(</sup>۱) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ، بتحقيق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري المؤلفات (جمه ، ص ۲۸۹ - ۲۹۱ ) ، وقد جمعت في التعليق على مفيد المستفيد نقولات قيمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في الفرق بين تكفير النوع والمعين .

انظر كيف كفر المعين ولو كان عابداً باستحلال الحشيشة ، ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة ، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابة إن لم يتوبوا ، وكلامه في المعين ، وكلام الصحابة في المعين ، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوى استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه والله أعلم أ . هـ (١)

#### [١٧] وقال في الفتاوي والمسائل:

فإن الذى لم تقم عليه الحجة هو الذى حديث عهد بالإسلام ، والذى نشأ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف (٢) فلا يكفر حتى يعرف .

وأما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن ، فمن بلغه فقد بلغته الحجة (٦) ، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة ، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم ، كما قال تعالى : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاً كَالاً نْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً (٤٤) [ الفرقان : ٤٤] (٤) .

<sup>(</sup>١) مفيد المستفيد ، المؤلفات ( جـ١ ، ص ٣٢٨ ، ٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الصرف : عمل سحرى يُقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها ، والعطف : عمل سحرى يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية .

<sup>(</sup>٣) وبلوغ القرآن في حق المسلم الذي ثبت إسلامه لابد أن يكون على التفصيل لا على الإجمال ، لأنه لا يمكن الجزم بتكذيبه لله ولرسوله وهو لم يعرف الدليل التفصيلي . « لا إله إلا الله كلمة النجاة » للشيخ / ياسر برهامي (ص ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) ولابد هنا من التنبيه على أن هناك فرقا بين فهم الدلالة وفهم الهداية ، فليس كل من بلغته الحجة وفهمها يهتدى بها ، لكن الله قد جعل فهم الدلالة شرطاً في تكليف عموم الناس مؤمنهم وكافرهم ، ولم يجعل فهم الهداية والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك ، وهو محض فضل من الله تعالى أو بفضل منه جزاء لمن سعى في طلب الهدى ، فالفهم المشروط في قيام حجة الله على العباد ، غير الفهم الذي هو مقتضى هداية الله تعالى وتوفيقه ، والشبهة التي تتعلق بفهم الحجة غير الشبهة التي مي لعدم الهداية ولو بلغت الحجة ، وهذا فرق ظاهر ، فالسمع والفهم المنفى هنا في أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون هو مقتضى الهداية لا أنهم صم لا يسمعون شيئا أو مجانين لا يفهمون ما يقال لهم .



## وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها وإن لم

قَالِ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّ شَرَّ الدُّوابِّ عِندُ اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (؟) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (؟) ﴾ .

[ الأنفال : ٢٢ ، ٢٣ ] .

قال : « أخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم ، وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوبهم ، فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به ، وإن سمعوه سماعاً تقوم به عليهم حجته » أ . هـ « شفاء العليل » ( ص ٩٧ ) ، وانظر المرتبة السادسة والسابعة من مراتب الهداية الخاصة والعامة مدارج السالكين ( جـ ١ ، ص ٣٤ ، ٣٦ ) .

- وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدى رحمه الله تعالى : « والسمع الذى نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر فى القلب ، وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته ، وإنما لم يسمعهم السماع النافع ، لأنه لم يعلم فيهم خيراً يصلحون به لسماع آياته » أ . هـ « تيسير الكريم الرحمن » ( جـ ٣ ، ص ٧٦ ) .

- قال الشيخ ياسر برهامي : الذي يشترط في قيام الحجة وضوحها بطريقة يفهمها مثله ، وإزالة الشبهات عنه بحيث لا تبقى شبهة عنده مثله ، ولا يشترط أن يفهمها هو ، أو لا تبقى شبهة عنده هو ، فهذا أمر لا قدرة للبشر عليه ، ولا علم لهم به ، ولا يلزم أن يكون الكفر عناداً بل قد يكون كفر جهل وتكذيب وهو كفر من بلغة الحق فأصر على الباطل والشرك لإعراضه عن فهمه ، أما إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله كإنسان لا يعرف العربية، تتلى عليه الآيات بغير ترجمة ، فإذا ترجمت له فأصر قامت عليه الحجة » أ . هـ. « لا إله إلا الله كلمة النجاة » ( ص ٤٧ ، ٨٤ ). قال ابن تيمية : وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطاً ، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي علية وآله وجماهير أثمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها . أ . هـ « الفتاوى » ( ٣٣ / ٢٣ ) .
- قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره . أ . هـ « النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» (ص ٦٣٨) .
- قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً على العبارة السابقة:هذا القيد الذى قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذى يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرى واتبعه فيه بعض علماء نجد فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقاً ، وهذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِي الرَّسُولُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْن لَهُ الْهُدَىٰ ﴾ [النساء : ١٥] الذى بنى عليه المحققون قولهم أن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة ، وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذى لا يشترطه الشيخ هو فقه نصوص القرآن المؤثر في النفس ، الحامل لها على ترك الباطل كما يفهمها من اهتدى بها، ففهم التفقه في الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوى .

ثم قال :والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكم المختوم على قلوبهم كلهم قد فهموا مدلول =



يفهموها نوع آخر . أ . هـ (١)

## [1۸] وقال في رسالته إلي أحمد بن عبد الكريم من أهل الحسا:

فإذا كان المعين يُكفر إذا قامت عليه الحجة ، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصديق ولي الله عناه أن يفهم كالم الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصديق ولي الله عناه أبى الما الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصديق والمعنان الما الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصديق والمعنان الما الله ورسوله مثل فهم أبى الما الما الما الله ورسوله مثل فهم أبى الما الما الله ورسوله مثل فهم أبى الما الما الله ورسوله مثل فهم أبى الما الما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والله والله

بل إذا بلغه كلام الله ورسوله على ، وخلا من شيء يعذر به فهو كافر ، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [ الأنعام : ٢٥ ] ، وقوله : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوابِ عِندَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ (٢٢ ﴾ [ الأنفال : ٢٢ ] ، وإذا كان كلام الشيخ (٢٠ ليس في الشرك والردة بل في المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع (٣٠) .

ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصنفات ، أو مسألة القرآن ، أو مسألة القرآن ، أو مسألة الذي أمر الله به أو مسألة الإستواء ، أو غير ذلك مذهب السلف ، ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله ، والذي درج عليه هو وأصحابه ، ثم يذكرون مذهب الأشعرى أو غيره ، ويرجحونه ويسبون من خالفه .

آیات القرآن فی التوحید والبعث والرسالة لأنهم أهل اللغة أ. هـ « النبذة الشریفة » ( ص  $^{77}$  ) ، وانظر تعلیقه أیضاً علی رسالة حکم من یکفر غیره من المسلمین لأبی بطین ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ( ص  $^{90}$  ) ، وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لإبراهیم بن عامر الرحیلی  $^{71}$   $^{71}$   $^{71}$   $^{71}$  . تحقیق قول شیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فی مسألة فهم الحجة ، و کذا حقیقة البدعة وأحکامها لسعید بن ناصر الغامدی  $^{71}$   $^{71}$   $^{71}$   $^{71}$   $^{71}$  ) المسألة الثالثة من « الفتاوی والمسائل » وهی جواب عن سؤال الشیخ عیسی بن قاسم والشیخ أحمد ابن سویلم عن قول الشیخ تقی الدین « من جحد ما جاء به الرسول ، وقامت به الحجة فهو کافر » « المؤلفات » ( جـ  $^{3}$  ، ص  $^{71}$  ، والرسالة السادسة والثلاثون من الرسائل الشخصیة ( جـ  $^{71}$  ،  $^{71}$  ) .

<sup>(</sup>٢) يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – .

<sup>(</sup>٣) سبق أن وضحنا مقصد الشيخ بهذه العبارة .

الشفيك الشيكاني ويهد

فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم قامت على هذا المعين الذى يحكى المذهبين مذهب الأشعرى ومن معه ، ثم مذهب الأشعرى ومن معه .

فكلام الشيخ في هذا النوع يقول: إن السلف كفروا النوع ، وأما العين فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه ، وإلا لم يكفروا . أ . هـ (١) .

## تم الكتاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





<sup>(</sup>۱) الرسائل الشخصية « المؤلفات » ( جـ٦ ، ص ٢١٥ ، ٢٢٤ ) ، والدرر السنية ( جـ ٨ ، ص ٧٦ – ٨١ ) .

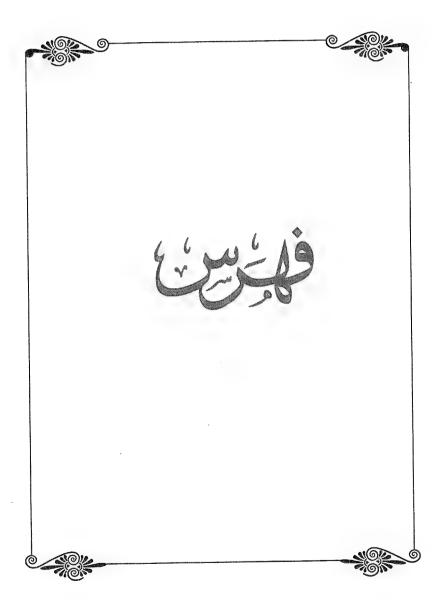





| رقم الصفحة  |                               |                                         |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 0           |                               | ***                                     |
|             | ربر.هامي                      | <ul> <li>مقدمة الشيخ ياسم</li> </ul>    |
| 4           |                               | • مقدمة المحقق.                         |
| 4           | سلام محمد بن عبد الوهاسي      | <ul> <li>التعريف بشيخ الإ</li> </ul>    |
|             | د ظهور دعوة الشيخ             | • حالة المسلمين عن                      |
| 16          | لصنعاني (ش)                   | التنبيه علي خطأ ا                       |
| * <b>11</b> |                               | <ul> <li>حقيقة التوحيد .</li> </ul>     |
| W.          |                               | <ul> <li>عني لا إله إلا الله</li> </ul> |
| <b>W</b>    | خ : « فلا يعذر بالجهل » ( ش.) |                                         |
|             | م المُعرض عن الحجة (ش).       |                                         |
|             | يخ في معني عدم العذر (شه)     |                                         |
|             | ما احتج به أهل الباطل .       | •                                       |
|             | : قولهم : نحن لا نشرك بالله   |                                         |
| 40          | لت فيمن يعبد الأصنام          |                                         |
| 70          |                               | <ul> <li>قولهم: الكفار ير</li> </ul>    |
| Yo          | إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة      |                                         |

<sup>(</sup> ص ) = أصل الكتاب . ( ش ) = الحاشية أو الهامش [ التعليقات ] .



• قصة إبراهيم عليكلام . و المساه المس





# فمرس النقولات من مؤلفات الشيخ في مسائل العذر بالجمل وتكفير المعين والفرق بين قيام وفهم الحجة

|    | رقم الم       |                                         |         |
|----|---------------|-----------------------------------------|---------|
|    | 0             |                                         |         |
| ű. | ٥٩            | رسالة الشيخ إلى محمد بن عيد             | April 1 |
|    | 09            | ] رسالة الشيخ إلى السويدي .             | Y       |
|    | 09            | ] رسالة الشيخ إلى عالم من أهل المدينة . | w ]     |
|    | <b>"(</b> a - | الفرق بين التكفير بالعموم والخصوص (ش)   |         |
|    | ٦.            | ] رسالة الشيخ إلى حمد التويجري          | 4       |
|    | ۳.            | ] رسالة الشيخ إلى أهل القصيم            | 0       |
|    | 71            | التوسل بالصالحين (ش)                    |         |
|    | 77            | الحلف بغير الله (ش).                    |         |
|    | 74            | ] رسالة الشيخ إلى عبد الله بن سحيم      | W.      |
|    | 7, £          | ] رسالة الشيخ إلى أحمد بن يحيي          | ٧       |
|    | 4.5           | ] رسالة الشيخ إلى أهل المغرب            | ٨       |
|    | 4             | رسالة الشيخ إلى ابن صياح .              | 4       |
|    | 70            | ] رسالة الشيخ إلى إسماعيل الجراعي       | 89      |
|    | 70            | ] الرسالة التاسعة من الرسائل الشخصية    | April 1 |
|    | ٦٥            | ] وقال في الفتاوي والمسائل              | 14      |

| <b>S</b>   | ٨٠ ٥٥                                             |
|------------|---------------------------------------------------|
| 14         | [١٣] وقال في مفيد المستفيد .                      |
| 17         | [١٤] وقال في المسائل التي لخصها من كلام ابن تيمية |
| 14         | [10] وقال في مفيد المستفيد .                      |
| IA CO      | المعلوم من الدين بالضرورة نسبي إضافي (ش).         |
| /*         | هل يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية الرازي بعينه ؟ (ش)  |
| /1         | [١٦] وقال في مفيد المستفيد .                      |
| <b>/</b> 1 | [١٧] وقال في الفتاوي والمسائل.                    |
| 4          | الفرق بين فهم الدلالة وفهم الهداية (ش)            |
| 0          | [١٨] وقال في رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم        |

